



- د. إبراهيم بن محمد الحمد المزيني
   دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين.
- د. حوريه عبده سلام
- الموضوعية والأمانة في وصف الرحالة الأحانب للاسكندرية في العصور الوسطى.
   د. سهير محمد إبراهيم نعينع
  - النظام النقدى في الدولة الإسلامية وأثره في تطور السوق.
     د. على منصور نصر
- الأحوال العسكرية في العراق والشام إبان الحرب العالمية
   الأولى في ضوء وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي.
  - د. محمد حسن العيدروس
     المصادر المصرية لتاريخ الكويت في القرن العشرين.
     د. محمد عفيفي
- تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحريةللبحر المتوسط.

د. نبيل عبد الحي رضوان ثانياً : عرض كتاب : Amon Cohen : تانياً : عرض كتاب : TEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM

IN THE SIXTEEN<sup>TH</sup> CENTURY,

عرض وتحليل: أ. د. سيد أحمد على الناصري



C. (1 29

يصدرها قسم التاريخ كلية الأداب – جاهعة القاهرة العدد العشرون يوليو 144۸

#### محتوى العحدد

| ٧   | • افتتاحية العدد                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | أولاً : البحوث والدراسات :                                              |
| 11  | <ul> <li>بیت المقدس عند یاقوت الحموی فی کتابه معجم البلدان .</li> </ul> |
|     | د. إبراهيم بن محمد الحمد المزيني                                        |
|     | • دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين       |
| وع  | « دراسة تاريخية في ضوء السير العمانية » .                               |
|     | د. حوریه عبده سلام                                                      |
|     | • الموضوعية والأمانة في وصف الرحالة الأجانب للإسكندرية                  |
| ۷٥  | في العصور الوسطى.                                                       |
|     | د. سهير محمد إبراهيم نعينع                                              |
| 117 | • النظام النقدى في الدولة الإسلامية وأثره في تطور السوق                 |
|     | د. على منصور نصر                                                        |
|     | • الأحوال العسكرية في العراق والشام إبان الحرب العالمية الأولى          |
| ۱۷۳ | في ضوء وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي .                                   |
|     | د. محمد حسن العيدروس                                                    |
| ۲.۳ | • المصادر المصرية لتاريخ الكويت في القرن العشرين .                      |
|     | د. محمد عفیفی                                                           |
| 177 | • تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر المتوسط       |
|     | د. نبيل عبد الحي رضوان                                                  |
|     | ثانيا: عرض الكتب:                                                       |
|     | Amon Cohen:                                                             |
|     | JEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM                                     |

JEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM IN THE SIXTEEN<sup>TH</sup> CENTUR,

«حياة اليهود تحت حكم الإسلام - أورشليم في القرن السادس عشر» ٢٦٩
 عرض وتحليل: أ. د. سيد أحمد على الناصري



العدد التاسع عشر يناير ۱۹۹۸

المؤرخ المرضي الموري ا

يصدرها قسم التاريخ

أولاً: البحوث والدراسات:

•بيت المقدس عند ياقوت الحموى في كتابه معجم البلدان .

#### د. إبراهيم بن محمد الحمد المزيني

دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين « دراسة تاريخية في ضوء السير العمانية » .

•الموضوعية والأمانة فيوصف الرحالة الأجانب للإسكندرية في العصور الوسطى.

#### د. سهير محمد إبراهيم نعينع

•النظام النقدي في الدولة الإسلامية وأثره في تطور السوق.

#### د. على منصور نصر

الأحوال العسكرية في العراق والشام إبان الحرب العالمية الأولى في ضوء وثائق
 لجنة الدفاع الأمبريالي .

•المصادر المصرية لتاريخ الكويت في القرن العشرين .

#### د. محمد عفيفي

• تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر المتوسط . د. نبيل عبد الحي رضوان

ثانيا: عرض الكتب:

#### Amon Cohen:

• JEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM IN THE SIXTEENTH CENTURY,

« حياة اليهود تحت حكم الإسلام - أورشليم في القرن السادس عشر » عرض وتحليل: أ. د. سيد أحمد على الناصري

#### قواعد النشر

- ترحب المؤرخ المصسرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية ذات المستوى الأكاديمي الجاد بعد التحكيم ، فضلاً عن مراجعات وعسرض الكتب الجديدة .
- تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على ألا يزيد عدد صفحات البحث أو المقال عن ٣٠ صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة على ورق حجم كوارتر بما في ذلك الهوامش والجداول وقائمة المراجع.
- المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثًا سبق أن نشرت أو معروضة للنشر فى مكان
   آخر ، وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإحازة بحوثهم للنشر بعد عرضها
   على هيئة التحكيم .
- تحتفظ المؤرخ المصرى لنفسها بحق القبول أو رفسض الأبحاث أيا كان قرار
   هيئة التحكيم .
- النشر فى المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
   والعربية والأحنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية .

• الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعبر عن وجهة نظر أصحابها . 30



# المؤرج (الفترى

يوليو ١٩٩٨

العدد العشرون

رئيس التحرير أ. د. حامد زيان غانم

مدير التحرير أ. د. محمود عرفه محمود

#### هينة التحرير

| <ol> <li>ا. د. عبد اللطيف أحمد على</li> </ol> | اً. د. حسنين محمد ربيع        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور                   | ا. د. رؤوف عباس حامد          |
| أ. د. حسن أحمد محمود                          | أ. د. سيد أحمد الناصري        |
| أ. د. محمد جمال الدين المسدى                  | ا. د. عطية أحمد القوصى        |
| أ. د. عصام عبد الرءوف الفقى                   | ا. د. لیلی عبد الجواد إسماعیل |

#### 

ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الأستاذ الدكتـور/ حامد زيان غمانم رئيس التحرير على العنوان التالى :

> كلية الآداب – جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) بريد الأورمان – محافظة الجيزة

## بنيب ليفوالغم التحييم

#### افتتاحية العدد

يسعدنى أن أقدم لقراء المؤرخ المصرى العدد العشرين والذى يضم بين دفتيه مجموعة قيمة من البحوث والدراسات التاريخية فى مختلف فروع التاريخ.

وإنى انتهاز هذه الفرصة لكى أؤكد على أن المؤرخ المصرى يعمل بكل طاقته من أجل تطور الدراسات التاريخية وتقديم البحوث الجادة والجديدة .

خالص شكرى وعظيم تقديرى إلى كل من ساهم فى هذا العدد سواء من الباحثين أو المحكمين أو أعضاء هيئة التحرير .

ويؤسف المؤرخ المصرى أن ينعى أستاذاً بارزاً وعالماً جليلاً هو المؤرخ الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف أحمد علا أستاذ التاريخ القديم بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته .

والله من وراء القصد .

رئيس التحسوير

أ. د. حامد زيان غانم

# البحوث والدراسات

### بيت المقدس عند ياقوت الحموى في كتابه معجم البلدان

ابراهيم بن محمد الحمد المزينه
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 كلية العلوم الاحتماعية - قسم التاريخ والحضارة

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلمه وصحبه نضيين الطاهرين وعنا معهم إلى يوم الدين ... أما بعد :

فقد كانت معرفتى بكتاب ياقوت الحموى المتوفى سنة ٦٢٦ هـ (١٢٢٨م) والموسوم بـ « معجم البلدان » منذ أن كنت طالبًا فى المرحلة الجامعية حيث اعتمدت عليه مصدرًا من مصادر البحوث الصفية فى تلك المرحلة ؛ وازدادت معرفتى بهذا الكتاب بعد أن تخرجت وتوجهت إلى التخصص فى الدراسات التاريخية والحضارية ، وازددت عمقًا به واستفادة منه فى مرحلتى : « الماجستير والدكتوراه ) وكنت أظن فى بداية الأمر أن هذا الكتاب بحرد معجم جغرافى بلدانى يهتم بسرد الأماكن ويحدد مواقعها وأسماءها ، ولكن بعد استقرائه والتمعن به تبين أنه يشكل نمطًا فريدًا فى سلسلة كتب البلدان إذ أنه يعد مرجعًا مهمًا فى التاريخ والرجال والأدب واللغة والنثر والشعر واشتقاق الأسماء ، لذا فهو مصدر مهم لاشتماله على علوم مختلفة لا يستغنى عنها طلبة العلم مهما كانت تخصصاتهم .

وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة واحتل به صاحبه مكانة مرموقة عند العلماء الذين حاءوا بعده وأصبح مرجعًا لدراساتهم ، وتولوه بشروحاتهم واختصاراتهم وازدادت هذه الشهرة عند علماء الغرب المستشرقين الذين اهتموا بهذا الكتاب منذ فترة مبكرة ، فطبعوه لأول مرة في لييزج بألمانيا عام (١٨٦٦م) بعناية المستشرق ( فرديناند فستنفيلد ) في أربعة أجزاء كبيرة واثنين للفهارس والحواشي ، معتمدًا على خمس نسخ من أصول الكتاب ، كما طبع الكتاب مرة

أخرى فى القاهرة سنة ١٣٢٣ - ١٣٢٤هـ وقـد تـولى ذلك الأستاذ محمـد أمـين الخانجى ، وصدر فى ثمانية أجزاء وهذه الطبعة مأخوذة عـن الطبعة الأوربية ، ثـم طبع ثالثة فى بيروت سنة ١٣٩٧هـ وصـدر فى خمسة مجلـدات عـن دار صـادر . وتتابعت بعد ذلك طباعته وتنقيحه بصور متعددة .

لكن مما يذكر هنا وضمن هذه المقدمة ، وقبل أن أتحدث عن هذا الكتاب وأهميته بالنسبة للبحث يجدر بنا أن نتعرف ، ولو بشكل مختصر - على مؤلفه والبيئة التي نشأ فيها ، وعلى العصر الذي عاش فيه ياقوت حتى نكون على إطلاع بأهمية هذا العصر الذي ألف فيه الكتاب ، وقيمته التاريخية باعتباره مصدرًا مهمًا لهذا العصر .

أما ياقوت فهو: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ، الرومى الجنس والمولد ، الحموى المولى ، البغدادى الدار ، الملقب شهاب الدين ، أصله من بلاد الروم ، وقيل ولد فى بلاد الروم سنة أربع أو خمس وسبعين وخمسمائة . ولا تذكر المصادر التى بين أيدينا شيئًا عن بلده أو أسرته وأبيه . والذى نعلمه أنه خمل إلى بغداد أسيرًا فابتاعه تاجر اسمه (عسكر الحموى) وكان من سكان بغداد ، وأطلق عليه اسم فابتاعه تاجر اسمه (عسكر الحموى) وكان من سكان بغداد ، وأطلق عليه اسم وأخذ من مولاه اسم (الحموى) (١) ، وقد طاف ياقوت الحموى أنحاء واسعة من وأخذ من مولاه اسم (الحموى) (١) ، وقد طاف ياقوت الحموى أنحاء واسعة من وحكامها ، وأمدنا بصورة حية عن جوانب عديدة شاهدها بنفسه ولمسها خلال رحلاته أو مقامه فى كثير من تلك البلاد ، فتمكن من تسجيل هذا الكتاب الذى يعد بحق وثيقة تاريخية مهمة لما يحويه من مادة علمية قيمة وغزيرة رصدها شاهد عيان دقيق الملاحظة واضح العبارة عميق المعنى .

أما عصره: فقد عاش ياقوت: في الفترة ما بين سنتي ( ٥٧٤هـ و ٢٢٦هـ و ٢٣٦ هـ / هـ ) وتتوافق هذه الفترة مع آخر العهد العباسي الثاني الذي بدأ سنة ( ٢٣٢ هـ / ٨٤٦م). وانتهى بسقوط الدولة العباسية في يد المغـول وذلـك سنة ( ٢٥٦هـ/

170 م). ويتميز هذا العصر بالتفكك الذى أصاب الخلافة الإسلامية الكبرى ، ويتميز هذا العصر بالتفكك الذى أصاب الخلافة ، وفي مقدمة تلك الدويلات : ( دولة السلاحقة ، والدولة الخوارزمية ، والدولة الزنكية ، والدولة الأيوبية ) . إضافة إلى عديد من الممالك والإمارات والأتابكيات التي انتشرت في كثير من المناطق الإسلامية .

هذه حال العصر الذى عاش فيه ياقوت ، فالخلافة العباسية ممزقة ، والدولة السلجوقية هى الأخرى وصلت إلى مرحلة من الضعف والإنهاك وازدادت الانقسامات بين سلاطينها وأتباعها ، والدولة الزنكية بلغت أيضًا درجة من الضعف والفرقة بعد وفاة فارسها نور الدين محمود بن زنكى ، والدولة الأيوبية دب فيها الضعف والفرقة بين سلاطينها وأنهكتها الحروب المستمرة مع الصليبين ، أما الدولة الخوارزمية فكان بلاؤها أشد لأن التتار ( المغول ) بدأوا بها وأذاقوها افزائم حتى أسقطوها ، تلا ذلك إسقاط الخلافة العباسية نفسها فى بغداد سنة ٦٥٦ هـ ( ١٢٥٨م ) .

وكان خروج التتار (المغول) قد اتفق مع وجود ياقوت في مرو ، لذا فإن الفترة الزمنية التي عاشها ياقوت تتفق مع بداية خروج التتار إلى بلاد الإسلام . وذلك في سنة ١٦هـ ( ١٢١٨م ) عندما هاجموا المدن الواقعة خلف نهسر جيحون مثل بخارى وسمر قند . وكان بحيتهم نكبة كبيرة للمسلمين في بلاد المشرق ولغير المسلمين أيضًا ، حيث توالت أفواج التتار على بلاد المسلمين حتى أزالوا الخوارزمية في المشرق ، ثم الدولة العباسية في بغداد . وقد عاثوا في بلاد المسلمين الفساد والخراب والدمار وسفك الدماء ، فكان عدم الاستقرار وفقدان الأمن والطمأنينة سمة مميزة لهذا العصر الذي عاشه ياقوت . وليس أدل على ذلك من تصويره للواقع الذي عاش فيه خلال إقامته في مدينة مرو حين قال : « ولولا ماعرا من ورود التتر إلى تلك البلاد و خرابها لما فارقتها إلى المات لما في أهلها من الرفد ولين الجانب وحسن العشرة و كثرة كتب الأصول المتقنة بها »(٢) ، ويشير

سيد أمير على إلى الآثار المدمرة لغارة المغول وقضائها على الحياة العقلية فى بعض أرجاء العالم الإسلامي(٣) ، كما يذكر القفطى نص الرسالة التى بعثها إليه ياقوت حين خرج من مرو وخوارزم قادمًا إلى العراق ، فالشام والتبي يصف الحال التبي كان عليها حين خروجه خوفًا من التتار أنه « من بين سيوف مسلولة . وعساكر مغلولة ونظم محلولة ودماء مسكوبة مطلوبة »(٤) ، ومع ذلك وبرغم فقدان الأمن والطمأنينة فقد خرج ياقوت عما هو مألوف في عصره فخطا بالتأليف الجغرافي خطوات رائدة إلى الأمام وكان ذلك بتأليفه هذا المعجم .

أما كتابه معجم البلدان : فقد أسماه مؤلفه : « معجم البلدان » وقال فى ذلك : « ... وسميته : معجم البلدان ، اسم مطابق لمعناه »(°) ، وذكر فى مقدمته سبب تأليفه هذا الكتاب ، ورتبه على حروف أبجدية ترتيبًا دقيقًا بحيث راعى جميع حروف الكلمة وليس أول حرف منها فقط لتسهيل المراجعة والفائدة من الكتاب، وقبل الشروع فى أصل الكتاب كتب ياقوت مقدمة اشتملت على سبب تأليف الكتاب ، وموارده فيه ، والمنهج الذى سلكه ؛ ثم ذكر خمسة أبواب مهمة فى جغرافية البلدان ؛ ثم استرسل ياقوت فى ذكر البلدان حسب منهجه فى الترتيب .

وقد سجل ياقوت في هذا الكتاب تاريخ عصره تسجيلاً دقيقًا كما رآه وشاهده إذ لم يؤلفه إلا بعد أن حال وارتحل إلى كثير من بلدان الهالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه . كما كتب ياقوت عن العصور السابقة معتمدًا على المرجع وكتب السابقين وأقوال الرواة وهو يعرض مادته العلمية بالأسلوب الذي يلائمها مع التصوير الدقيق بلا تكرار أو غموض .

وقد انفرد ياقوت بإيراد روايات مفصلة ومعلومات قيمة عن القسوى الإسلامية التي حكمت معظم بقاع العالم الإسلامي ، فأورد نبذًا عن كثير من الأسرات الحاكمة وجوانب من علاقاتها السياسية فيما بينها من ناحية ، وفيما بينها وبين القوى المحاورة من ناحية أخرى .

وكما كتب عن تاريخ المدن والمواقع الإسلامية والغزوات والحروب والدول المعاصرة مثل الفاطمية والبويهية والسلاحقة والزنكية والأيوبية ، فقد كتب عن سيرته وحياته ورحلاته الخاصة .

وهو يؤرخ للأدب أيضًا فيشير إلى أعمال الرحال ومؤلفاتهم ويكتب عن المجالس الأدبية التى دارت رحاها فى حلب وبغداد وغيرها . ولا ينحرف فى كتابته التاريخية عن الأسلوب المرسل مع التركيز على الحقائق وطرح الخيال إلا فى المواقف التى ينفعل لها . لأنه أولاً وآخرًا يسجل ويؤرخ لماضيه ولقد وصفه الأستاذ على أدهم فى كتابه « بعض مؤرخى الإسلام » بالمؤرخ الجامع وأرجع ذلك إلى سعة إطلاعه وكثرة تحصيله (٦) ، كما قال عنه كراتشكوفسكى أنه أفضل مصنف من نوعه لمؤلف عربى للعصور الوسطى ، وأنه جماع للجغرافيا فى صورها الفلكية والوصفية واللغوية والرحلات ، كما أنه تنعكس فيه الجغرافيا التاريخية إلى جانب الدين والحضارة والأنثروبولوجيا ( علم الأجناس والفصائل البشرية ) والأدب الشعبى والأدب الفنى ، وذلك فى القرون الستة الأولى للهجرة (٧) .

وقد عرف طلبة العلم عن ياقوت من خالال كتابه (معجم البلدان) أنه بلدانى التخصص ألف هذا الكتاب في البلدان وجعله متممًا لما ألف قبله في هذا العلم ، وأنه اهتم بتحديد المواقع الجغرافية لبلدان العالم الذي عاصره ، وركز على أبعادها وأسمائها ، ولكن مما يخفي على كثير من الباحثين أن ياقوت الحموى بكتابه هذا عد من المؤرخين البارزين حيث سجل فيه كثيرًا من الأخبار التاريخية المهمة والتي جاءت ضمن حديثه عن المواقع والبلدان وبخاصة تلك الأحداث التي عاصرها وأعنى بها أخبار الحروب الصليبية ، والغزو المغول لكثير من بلاد المسلمين ، بل إنني ومن خلال الموازنة تأكد لى انفراد ياقوت بذكر كثير من الأخبار التي ربما غفل عنها المؤرخون المحترفون ، وربما بعضهم ممن عاصر هذه الأحداث .

ومن هنا فإن هذه الدراسة تأتى محاولة لإلقاء الضوء على هذا الجانب المهم من آثار ياقوت الحموى ، وهو جانب لم يدرس - فيما أعلم - ويحتاج إلى مزيد من العناية والدرس ، وأعنى به الجانب التاريخي في كتابه ( معجم البلدان ) ، وبالتحديد : ما يتعلق بأخبار بيت المقدس . ليكون موضوعًا تحت عنوان : «أخبار بيت المقدس عند ياقوت الحموى في كتابه معجم البلدان » .

ومما يشار إليه هنا أن آثار ياقوت التاريخية ومروياته - وبخاصة في زمن معاصرته للأحداث - تبلغ درجة عالية من الصحة والواقعية في كثير من الأحيان ، بل إنه يكاد ينفرد بذكر كثير من الأحداث التاريخية المهمة والتي يغفل عنها المحترفون من المؤرخين المعاصرين لها ، إذ تمتزج المعلومات التاريخية عند ياقوت الحموى في معجمه كثيرًا بالمعلومات الجغرافيا والبلدانية ، فعلى الرغم من إتباع ياقوت منهج الترتيب الهجائي في ذكر البلدان والتعريف بها وبمواقعها وأطوالها ، وعدم إبرازه للأحداث التاريخية بعناوينها أو سنواتها كما هو عليه منهج المؤرخين، إلا أننا نرى كثيرًا من المعلومات التاريخية المتداخلة في ثنايا المعلومات الجغرافية ، بدرجة تجعله يتفرد بذكر أحداث تاريخية مهمة ضمن ذكره لموقع من المواقع الجغرافية .

وياقوت الحموى: زار بيت المقلس وكتب عنه بإسهاب في كتاب معجم البلدان. وقد بدأ ياقوت حديثه عن بيت المقلس بتعريف لغوى ، وذكر ما أشار إليه المفسرون في تفسير كثير من الآيات ذات الصلة والتي بينت فضائل بيت المقلس ، وأهميته بالنسبة للمسلمين ، ثم ثني بما ورد من أحاديث شريفة عن بيت المقلس وما ورد حوله من آثار عن المواقع المقلسة فيه ، ثم قام بعد ذلك بدراسة وصفية لهذه الآثار وفضائلها وأطوالها وما نختص به عن غيرها من المواقع .

بعد ذلك بسط ياقوت حديثه عن الفتح الإسلامي لبيت المقدس زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سنة ( ١٧هـ / ٦٣٨م ) وأنها استمرت على هذه الحال الإسلامية حتى استولى عليها الصليبيون في ( شعبان سنة

٩٢٤هـ / يوليو ١٠٩٩م ) وتحدث عما قام به الصليبيــون مـن أعمــال شـنيعة أثـر دخولهم المدينة المقدسة .

ثم تحدث ياقوت - بعد ذلك - عن بيت المقدس في زمنه وعـن زيارتـه لــه وأعقب ذلك بحديث مهم عن أبرز الأعلام الذين نسبوا إلى بيت المقدس .

كما أن ياقوت لم يغفل عن أخبار بيت المقدس في مواضع عديدة من كتابه، فهو حينما يشير إلى أحداث الصراع بين المسلمين والصليبين على الساحل الشامي يكون بيت المقدس محورًا لحديثه في كثير من الأحيان .

وبالجملة فإنه يتأكد في مثل هذا البحث أن كتاب: « معجم البلدان » لياقوت الحموى لم يكن مجرد معجم بلدانسي يهتم بسرد المواقع وتحديد جهاتها وأسمائها بل إنه يعد مصدرًا تاريخيًا سجل فيه مؤلفه نبذًا مهمة من تاريخ عصره كما شاهد ورأى ، ومن ذلك حديثه عن بيت المقلس ، ومن هنا تأتى أهمية هذا لبحث والحاجة إلى طرقه .

ثم إنه يشار هنا إلى أهمية أخرى للمعلومات التاريخية الواردة في المعجم تلكم هي الآثار والروايات التي نقلها ياقوت من مصادر مهمة قـد تكون مفقودة ويصعب الوقوف عليها لفقدها أوندرتها . فهو هنا ينقل عن هـذه المصادر بأمانة ودقة ويخيل إليها في مواضعها .

وقد بدأت هذا البحث بإيراد مقدمة عن ياقوت وعصره وأهمية معجمه بما ورد فيه من أخبار تاريخية بشكل عام ، وحول موضوع البحث بشكل خاص . ثم يلى ذلك إيراد نص ياقوت في معجمه عن بيت المقلس مقسمًا هذا النص حسب أهميته وترتيبه له ، وقد تركز العمل على تعليق ما يحتاجه النص في هوامش المتن مع محاولة لتأصيل الآثار والأخبار الواردة في النص .

وكان من أهداف هذا العمل إبراز قيمة الآثار التاريخية الواردة فى المصادر الجغرافية ومنها هذا المعجم باعتباره نموذجًا لهذه المصادر ، وتطبيق ذلك من خلال جزئية وردت فى هذا المعجم ، وهى حديثه عن « بيت المقدس » .

لذا آمل أن أكون قد وفقت في طرق هذا الموضوع بجوانبه الأساسية ، وأسال المولى القدير أن يجعله عملاً خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يكون نواة لدراسات أشل وأعم في مثل هذه الجوانب ، وضمن مثل هذه المصادر .

#### قراءة النص:

ورد النص فى المعجم عن ياقوت تحت كلمة « المقدس » والتى نسب إليها بيت المقدس حيث بدأ نصه بتعريف اللفظة والمراد بها ، وأورد جملة من آراء المفسرين واللغويين حول الكلمة فقال ما نصه : « المقدس : فى اللغة المنزه ، قال المفسرون فى قوله تعالى : ﴿ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ﴾ ، قال الزجاج : معنى نقدس لك أى نطهر أنفسنا لك وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه أى نظهره، قال : ومن هذا قيل للسطل القدس الأنه يتقدس منه أى يتطهر ، قال : ومن هذا قيل للسطل الفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وتخفيف الدال وكسرها، أى البيت المقدس المطهر الذى يتطهر به من الذنوب ؛ قال مروان :

وقال قتادة : المراد بأرض المقدس أى المبارك ، وإليه ذهب ابن الأعرابي ، ومنه قيل للراهب مقدس ، ومنه قول امرئ القيس :

فأدركنه يأخذون بالساق والنسا كما شبرق الولدان ثوب المقدس

وصبيان النصارى بتبركون به وبمسح مسحه الذى هو لابسه وأخـذ خيوطـه منه حتى يتمزق عنه ثوبه %(^) .

ثم عرج ياقوت بعد ذلك إلى فضائل بيت المقلس وأشار إلى كثرتها وأنه أورد شيئًا منها حتى يستحسنه المطلع عليه ، وهي مع ذلك نصوص مهمة في بابها بدأها بمجموع آيات ذات دلالة على فضائل بيت المقلس ، ومنها : قوله تعالى : ﴿ وَنَجِينَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأرض التي باركنا فيها للعالمين (٩) ، قال مقاتل بين

سليمان: هي بيت المقدس، وقوله تعالى لبني إسرائيل: « وواعدناكم جانب الطور اليمن »(١٠)، يعني بيت المقدس، وقوله تعالى: ﴿ وجعلنا ابن مريم وأمه آيتِس وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ﴿ (١١)، قال: البيت المقدس، وقال تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ (١٢)، هو بيت المقدس، وقوله تعالى: ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه »(١٢)، البيت المقدس (١٤).

وذكر ياقوت لهذه المجموعة من الآيات القرآنية تكشف عن سعة علمه وإطلاعه على معارف مهمة لمثل موضوعه من ذلك كثرة استشهاده بالقرآن الكريم . فهو يشير إلى كثير من الآيات في مناسبتها ، ويستطرد أحيانًا في شرحها وبيان مناسبتها ، وربما أورد كشيرًا من الآيات المتتابعة داخل موضوع واحد ، ويتكرر ذلك في الكتابة المتعلقة بالأماكن المقدسة كما حصل هنا .

ثم أورد ياقوت جملة من الأحاديث النبوية والأخبار والآثار الدالة على فضائل بيت المقلس ، وهنا نشير إلى أنه تعود أن يستشهد بالحديث النبوى مع حذف الأسانيد حتى لا يضخم حجم كتابه بها .

ومن هذه الأحاديث: «من صلى في ببت المقدس فكأنما صلى في السماء»، ورفع الله عيسى بن مريم إلى السماء من ببت المقدس وفيه مهبطه إذا هبط وتنزف الكعبة بجميع حجاجها إلى الببت المقدس يقال لها مرحبًا بالزائر والمنزور، وتزف جميع مساجد الأرض إلى الببت المقدس ؛ أول شيئ حسر عنه بعد الطوفان صخرة ببت المقدس وفيه ينفخ في الصور يوم القيامة وعلى صخرته ينادى المنادى يوم القيامة ، وقد قال الله تعالى لسليمان بن داود ، عليهما السلام ، حين فرغ من بناء الببت المقدس : سلنى أعطك ، قال : يا رب أسالك أن تغفر لى ذنبى ، قال : لك ذلك ، قال : يا رب وأسألك من جاء هذا البيت يريد الصلاة فيه وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولد ، قال : لك ذلك ، قال : وأسألك من جاء فقيرًا أن تغنيه ، قال : ولك ذلك ، قال : لك ذلك ، قال : قال : ولك

ذلك ، وعن النبي ، على ، أنه قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد البيت المقلس(١٥) ، وأن الصلاة في بيت المقدس خير من ألف صلاة في غيره(١٦) ، وأقرب بقعة في الأرض من السماء البيت المقدس ويمنع الدجال من دخولها ويهلك يأجوج ومأجوج دونها ، وأوصى آدم ، عليه السلام ، أن يدفن بها وكذلك إسحاق وإبراهيم ، وحمـل يعقـوب من أرض مصر حتى دفن بها ، وأوصى يوسف عليه السلام ، حين مات بأرض مصر أن يحمل إليها ، وهاجر إبراهيم من كوثي إليها ، وإليها المحشر ومنها المنشر ، وتاب الله على داود بها ، وصدق إبراهيم الرؤيا بها ، وكلم عيسى الناس في المهد بها ، وتقاد الجنة يوم القيامة إليها ومنها يتفرق الناس إلى الجنـة أو إلى النـار وروى عن كعب أن جميع الأنبياء ، عليهم السلام ، زاروا بيت المقدس تعظيمًا له ، وروى عن كعب أنه قال: لا تسموا بيت المقسدس إيلياء ولكن سموه باسمه فإن إيلياء امرأة بنت المدينة ، وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : فلما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل الله حكمًا يوافق حكمه وملكًا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله ذلك(١٧) ، وعن ابن عباس قال: البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء ما فيه موضع شبر إلا وقد صلى فيه نبي أوقام فيه ملك(١٨) ، وعن أبي ذر قال : قلت لرسول الله علي : أي مسجد وضع على وجه الأرض أولاً؟ قال : المسجد الحرام ، قلت : ثم أي ؟ قال : البيت المقلس وبينهما أربعون سنة ، وروى عن أبي بن كعب(١٩) ، قال : أوحى الله تعالى إلى داود ابن لي بيتًا، قال : يا رب وأين من الأرض ؟ قال : حيث ترى الملك شاهرًا سيفه ، فرأى داود ملكًا على الصحرة واقفًا وبيده سيف ، وعن الفضيل بن عياض قال : لما صرفت القبلة نحو الكعبة قالت الصخرة : « إلهي لم أزل قبلة لعبـادك حتـي إذا بعثـت حـير حلقك صرفت قبلتهم عنى ! قال : ابشرى فإنى واضع عليك عرشي وحاشر إليك خلقي وقاض عليك أمري وناشر منك عبادي » وقال كعب : من زار البيت المقدس شوفًا إليه دخل الجنة ، ومن صلى فيه ركعتين حرج من ذنوبه كيوم ولدتــه أمه وأعطى قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا ، ومن تصدق فيه بدرهم كان فداءه من

النار، ومن صام فيه يومًا واحدًا كتبت له براءته من النار، وقال كعب: « معقل المؤمنين أيام الدجال البيت المقدس يحاصرهم فيه يأكلوا أوتار قسيهم من الجوع، فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتًا من الصخرة يقولون هـذا صـوت رجـل شبعان ، فينظرون فإذا عيسي بن مريم ، عليه السلام ، فإذا رآه الدجال هرب منه فيتلقاه بباب لد فيقتله ، وقال أبو مالك القرظى في كتاب اليهود الــذى لم يغير : إن الله تعالى خلق الأرض فنظر إليها وقال: أنها واطبئ على بقعتك، فشمخت الجبال وتواضعت الصخرة فشكر الله لها وقبال : هذا مقامي وموضع ميزاني وجنتي ونارى وحشر خلقي وأنا ديان يوم الدين ، وعن وهب بن منبه قال : أمر إسحاق ابنه يعقوب أن لا ينكح امرأة الكنعانيين وأن ينكح من بنات خاله لابـــان بــن تــاهـر بن أزر وكان مسكنه فلسطين فتوجه إليها يعقوب ، وأدركه في بعض الطريق الليل فبات متوسدًا حجرًا فرأى فيما يرى النائم كأن سلما منصوبًا إلى باب السماء عند رأسه والملائكة تنزل منه وتعرج فيه وأوحى الله إليه : إنسي أنـا الله لا إله إلا أنا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقـد ورثتـك هـذه الأرض المقدسة وذريتك من بعدك وباركت فيك وفيهم وجعلت فيكم الكتماب والحكمة والنبوة ثم أنا معك حتى تدرك إلى هذا المكان فاجعله بيتًا تعبدني فيه أنت و ذريتك، فيقال إنه بيت المقلس، فبناه داود وابنه سليمان ثم أخربته الجبابرة بعـد ذلك فاجتاز به شعيا ، وقيل عزير عليهما السلام ، فرآه خرابًا . فقال : أنسي يحيسي هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله مائة عام ثم بعثه ؛ كما قص عز وجل ، في كتابه الكريم ، ثم بناه ملك من ملوك فارس يقال له كوشك ، وكان قد اتخذ سليمان في بيت المقدس أشياء عجيبة ، منها القبة التي فيها السلسلة المعلقة ينالها صاحب الحق و لا ينالها المبطل حتى اضمحلت بحيلة غير معروفة ، وكان من عجائب بنائه أنه بني بيتًا وأحكمه وصقله فإذا دخله الفاجر والـورع تبـين الفـاجر مـن الـورع ، لأن الورع كان يظهر خياله في الحائط أبيض والفاجر يظهر خياله أسود ، وكمان أيضًا مما اتخذ من الأعاجيب أن ينصب في زاوية من زواياه عصا آبنوس فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم تضره ومن مسها من غيرهم أحرقت يده (٢٠) . وهنا نلاحظ أن ياقوت جمع كثيرًا من الآيات والأحماديث والآثـار الـواردة فى فضائل بيت المقلس ، وركز فى ذلك حتى أنه يمكن جمــع مــا كتبــه وتحقيقــه ، وإظهاره فى كتيب مستقل عن فضائل بيت المقلس .

ثم عمد ياقوت إلى إيراد أوصاف بيت المقدس ، وأشار إلى أنه لو استطرد فيها لمل القارئ ؛ فقال : « وقد وصفها القدماء بصفات إن استقصيتها أمللت القارئ والذي شاهدته أنا سنها أن أرضها وضياعها وقراها كلها حيال شامخة وليس حولها ولا بالقرب منها أرض وطيئة البتسة وزروعها علىي الجبال وأطرافها بالفؤوس لأن الدواب لا صنع لها هناك ، وأما نفس المدينة فهي على فضاء في وسط تلك الجبال وأرضها كلها حجر من الجبال التي هي عليها وفيها أسواق كثيرة وعمارات حسنة ، وأما الأقصى فهو في طرفها الشرقي نحو القبلة أساسه من عمل داود ، عليه السلام ، وهو طويل عريض وطوله أكثر من عرضه ، وفي نحو القبلة المصلى الذي يخطب فيه الجمعة وهو على غاية الحسن والأحكام مبنيي على الأعمدة الرخام الملونة والفسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن منها لا جامع دمشق ولا غيره ، وفي وسط صحن هذا الموضع مصطبة عظيمة في ارتفاع نحـو خمسـة أذرع كبيرة يصعد إليها الناس من عدة مواضع بدرج ، وفي وسط هـذه المصطبـة قبة عظيمة على أعمدة رخام مسقفة برصاص منمقة من برا وداخل بالفسيفساء مطبقة بالرخام الملون قائم ومسطح ، وفي وسط هذا الرخام قبة أحرى وهمي قبة الصخرة التي تزار وعلى طرفها أثر قدم النبي يُثَلِّينٌ ، وتحتها مغارة ينزل إليهـا بعـدة درج مبلطة بالرخام قائم ونائم يصلي فيها وتزار ، ولهذه القبة أربعة أبواب ، وفيي شرقيها برأسها قبة أحرى على أعمدة مكشوفة حسنة مليحة يقولون إنها قبة السلسلة وقبة المعراج أيضًا على حائط المصطبة وقبة النبيي داود ، عليه السلام ، كل ذلك على أعمدة مطبق أعلاها بالرصاص ، وفيها مغاور كثيرة ومواضع يطول عددها مما يزار ويتبرك به ، ويشرب أهل المدينة من ماء المطــر ، ليـس فيهـا دار إلا وفيها صهريج لكنها مياه ردية أكثرهما يجتمع من الدروب وإن كانت دروبهم حجارة ليس فيها ذلك الدنس الكثير ، وبها ثلاث برك عظام : بركة بني إســرائيل وبركة سليمان ، عليه السلام ، وبركة عياض عليها حماماتهم ، وعين ســـلوان فــى ظاهر المدينة في وادى جهنم مليحة الماء وكان بنو أيوب قد أحكموا سورها ثم خربوه على ما نحكيه بعد ، وفي المثل : قتل أرضًا عالمها وقتلت أرض حاهلها ، هذا قول أبي عد الله محمد بن أحمد بن البناء البشاري المقدسي له كتاب في أخبار بلدان الإسلام وقد وصف بيت المقدس فأحسن فالأولى أن نذكر قوله لأنه أعرف ببلده وإن كان قد تغير بعده بعض معالمها ، قال : هي متوسطة الحر والبرد قــل مــا يقع فيها ثلج ، قال : وسألني القاضي أبو القاسم عن الهواء فقلت :سحسج لا حر ولا برد ، فقال : هذه صفة الجنة ، قلت : بنيانهم حجر لا ترى أحسن منه ولا أنفس منه ولا أعف من أهلها ولا أطيب من العيش بها ولا أنظف من أسواقها ولا أكبر من مسجدها ولا أكثر من مشاهدها ، وكنت يومًا في مجلس القاضي المختار أبي يخيى بهرام بالبصرة فجرى ذكر مصر إلى أن سئلت : أي بلد أجل ؟ قلت : بلدنا ، قيل : فأيهما أطيب ؟ قلت : بلدنا ، قيل : فأيهما أفضل ؟ قلت : بلدنا ، قيل فأيهما أحسن ؟ قلت : بلدنا ، قيل : فأيهما أكثر خيرات ؟ قلت : بلدنا ، قيل : فأيهما أكبر ؟ قلت : بلدنا ، فتعجب أهل المحلس من ذلك وقيل : أنت رجل محصل وقد ادعيت ما لا يقبل منك « وما مثلك »(٢١) ، إلا كصاحب الناقة مع الحجاج ، قلت : أما قولي أجل فلأنها بلدة جمعت الدنيا والآخرة فمن كان من أبناء الدنيا وأراد الآخرة وجد سوقها ، ومن كان من أبناء الآخرة فدعته نفسه إلى نعمة الدنيا وجدها ، وأما طبب هوائها فإنه لاسم لبردها ولا أذي لحرها، وأما الحسن فلا يرى أحسن من بنيانها ولا أنظف منها ولا أنزه من مسجدها ، وأما كثرة الخيرات فقمد جمع الله فيه فواكه الأغوار والسمهل والجبل والأشياء المتضادة كالأترج واللوز والرطب والجوز والتين والموز ، وأما الفضل فهمي عرصة القيامة ومنها النشر وإليها الحشر وأنما فضلت مكة بالكعبة والمدينــة بـالنبي ، ﷺ ، ويوم القيام تزفان إليها فتحوى الفضل كله ، وأما الكبر فــالخلائق كلهــم يحشــرون إليها فأي أرض أوسع منها ؟ فاستحسنوا ذلك وأقروا به ، قال : إلا أن لها عيوبًا ، يقال إن في التوراة مكتوبًا بيت المقدس طست من ذهب مملوء عقارب ، ثم لا

نرى أقذر من حماماتها ولا أثقل مؤنة وهي مع ذلك قليلة العلماء كثميرة النصاري وفيهم جفاء وعلى الرحبة والفنادق ضرائب ثقال وعلى ما يباع فيها رجالة وعلمي الأبواب أعوان فلا يمكن أحدًا أن يبيع شيئًا مما يرتفق به الناس إلا بها مع قلة يسار، وليس للمظلوم أنصار ، فالمستور مهموم والغني محسود والفقيه مهجور والأديب غير مشهور ، ولا مجلس نظر ولا تدريس ، قد غلب عليها النصاري واليهود وخلا المحلس من الناس والمسجد من الجماعات ، وهي أصغر من مكة وأكبر مــن المدينــة عليها حصن بعضها على جبل وعلى بقية خندق ، ولها ثمانية أبواب حديـد : بـاب صهيون وباب النية وباب البلاط وباب جب أرميا وباب سلوان وباب أريحا وباب العمود وباب محراب داود ، عليه السلام ، والماء بها واسم ، وقيل : ليس ببيت المقدس أكثر من الماء والأذان قل أن يكون بها دار ليس بها صهريج أو صهريجان أو ثلاث على قدر كبرها وصغرها ، وبها ثلاث برك عظام : بركة بنى إسرائيل وبركة سليمان وبركة عياض عليها حماماتهم لها دراع من الأزقة ، وفي المسجد عشرون جبًا مشجرة قل أن تكون حارة ليس بها جب مسيل غير أن مياهها من الأزقة وقد عمد إلى واد فجعل بركتين تحتمع إليهما السيول في الشتاء وقـد شـق منهما قناة إلى البلد تدخل وقت الربيع فتدخل صهاريج الجامع وغيرها »(٢٢) .

ثم عمد ياقوت بعد ذلك إلى وصف المسجد الأقصى من واقع مشاهدته له، فقال: « وأما المسجد الأقصى فهو على قرنة البلد الشرقى نحو القبلة أساسه من عمل داود ، طول الحجر عشرة أذرع وأقل منقوشة موجهة مؤلفة صلبة وقب بنى عليه عبد الملك بحجارة صغار حسان وشرفوه وكان أحسن من جامع دمشق لكن جاءت زلزلة في أيام بنى العباس فطرحته إلا ما حول المحراب فلما بلغ الخليفة خبره وأراد رده مثلما كان فقيل له: تعيا ولا تقدر على ذلك ، فكتب إلى أمراء الأطراف والقواد يأمرهم أن يبنى كل واحد منهم رواقًا ، فينوه أوثق وأغلظ صناعة مما كان ، وبقيت تلك القطعة شامة فيه وهى إلى حذاء الأعمدة الرخام ، وما كان من الأساطين المشيدة فهو محدث ، وللمغطى ستة وعشرون بابًا: باب يقابل المحراب يسمى باب النحاس الأعظم مصفح بالصفر المذهب لا يفتح مصراعه يقابل المحراب يسمى باب النحاس الأعظم مصفح بالصفر المذهب لا يفتح مصراعه

إلا رجل شديد القوة عن يمينه سبعة أبواب كبار في وسطها بـاب مصفح مذهـب وعلى اليسار مثلها وفي نحو المشرق أحد عشر بابًا سواذج وخمسة عشر رواقًا على أعمدة رخام أحدثها عبد الله بن طاهر ، وعلى الصحن من الميمنة أروقة على أعمدة رخام وأساطين ، وعلى المؤخر أروقة ازاج من الحجارة ، وعلى وسط المغطى جمل عظيم خلف قبة حسنة ، والسقوف كلها إلا المؤخر ملبسة بشقاق الرصاص والمؤخر مرصوف بالفسيفساء الكبار والصحن كله مبلط، وفي البرواق دكة مربعة مثل مسجد يثرب يصعد إليها من أربع جهاتها بمراق واسعة ، وفي الدكة أربع قباب : قبة السلسلة وقبة المعراج وقبة النبي ﷺ ، وهذه الثلاث الصغار ملبسة بالرصاص على أعمدة رخام مكشوفة ، وفي وسط الدكة قبة الصخرة علمي بيت مثمن بأربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة من مراقبي الدكة ، وهي : الباب القبلي ، وباب إسرافيل وباب الصور وباب النساء ، وهو الذي يفتح إلى المغرب ، جميعها مذهبة في وجه كل واحد بـاب مليح من خشب التنوب ، وكـانت قـد أمرت بعملها أم المقتدر بالله ، وعلى كل باب صفة مرحمة والتنوبية مطبقة على الصفرية من خارج ، وعلى أبواب الصفات أبواب أيضًا سواذج داخل البيت ثلاثة أروقة دائرة على أعمدة معجونة أجل من الرخام وأحسن لا نظير لها قـد عقـدت عليه أروقة لاطئة داخل في رواق آخر مستدير على الصخرة على أعمدي معجونة بقناط مدورة فوق هذه منطقة متعالية فسي الهواء فيها طاقات كبار والقبة فوق المنطقة صولها غير القاعدة الكبرى مع السفود في الهواء مائة ذراع ترى من البعد فوقها سفود حسن طوله قامة وبسطة ، والقبة على عظمها ملبسة بالصفر المذهب وأرض البيت مع حيضانه ، والمنطقة من داخل وخارج على صفة جمامع دمشق ، والقبة ثلاث سافات : الأولى مروقة على الألواح والثانية من أعمدة الحديد قـد شبكت لتلا تميلها الرياح ، ثم الثالثة من خشب عليها الصفائح وفي وسطها طريق إلى عند السفود يصعد منها الصناع لتفقدها ورمها فإذا بزغت عليها الشمس أشرقت القبة وتلألأت المنطقة ورؤيت شيئًا عجيبًا ، وعلى الجملة لم أر في الإسلام ولا سمعت أن في الشرك مثل هذه القبة ، ويدخل المسجد من ثلاثة عشر موضعًا بعشرين بابًا ، منها : باب الحطة وباب النبي ، عليه الصلاة والسلام ، وباب محراب مريم وباب الرحمة وباب بركة بني إسرائيل وباب الأسباط وبساب الهماشمين وباب الوليد وباب إبراهيم ، عليه السلام ، وباب أم خالد وباب داود ، عليه السلام وفيه من المشاهد محراب مريم وزكرياء ويعقوب والخضر ومقام النبي علي ا وحبرائيل وموضع المنهل والنور والكعبة والصراط متفرقة فيمه وليس علمي الميسرة أروقة ، والمغطى لا يتصل بالحائط الشرقي وإنما ترك هذا البعض لسببين أحدهما قول عمر : واتخذوا في غربي هذا المسجد مصلى للمسلمين ، فتركت هذه القطعة لئلا يخالف ، والآخير لو مد المغطى إلى الزاوية لم تقع الصخرة حذاء المحراب فكرهوا ذلك ، والله أعلم ، وطول المسجد ألف ذراع الهاشمي ، وعرضه سبعمائه ذراع ، وفي سقوفه من الخشب أربعة آلاف خشبة وسبعمائة عمود رخام ، وعلى السقوف خمسة وأربعون ألف شقة رصاص ، وحجم الصخر ثلاثة وثلاثون ذراعًـا في سبعة وعشرين ، وتحت الصخرة مغارة تيزار ويصلي فيها تسع مائية وستين نفسًا، ( وكانت وظيفته كل شهر مائة دينار ) ، وفي كل سنة ثمانمائــة ألـف ذراع حصرًا ، وخدامه مماليك لـ أقامهم عبد الملك من خمس الأساري ولذلك يسمون الأخماس لا يخدمه غيرهم ولهم نـوب يحفظونها ؛ وقـال المنحمـون : المقدس طوله ست وخمسون درجة ، وعرضه ثلاث وثلاثون درجـة ، في الإقليم التالث »(٢٣) .

ويذكر هنا أن ياقوت إضافة إلى ما تميز به من رصد وتسحيل كل ما يشاهده أو يسمع به من غرائب الأحداث ، والوقائع والمشاهد التى يقف عليه أو يسمعها ، فإنه لم يترك بلدًا فتحه المسلمون إلا ذكر في موضعه قصة الفتح منبهًا على المواقع التى أبلى فيها المسلمون بلاء حسنًا ، وهو مؤرخ بارع يستطرد في ذكر الخبر ويعمد إلى تفاصيل دقيقة في أسلوب روائي سهل ممتع ، ولا ينسى أن يشير إلى الفتح أن كان صلحًا أو عنوة (٢٤) .

ومنها حديثه هنا عن بيت المقدس ، فقد قال عنه : « وأما فتحها فى أول الإسلام إلى يومنا هذا فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أنفذ عمرو بن العاص إلى فلسطين ثم نزل البيت المقدس فامتنع فقدم أبو عبيدة بن الجراح بعد أن افتتح قنسرين وذلك فى سنة ١٦ للهجرة فطلب أهل بيت المقدس من أبى عبيدة الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية والجزاج والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم على أن يكون المتولى للعقد لهم عمر بن الخطاب ، فكتب أبو عبيدة بذلك إن عمر فقدم عمر ونول الجابية من دمشق ثم صار إلى بيت المقدس فأنفذ صلحهم وكت لهم به كتابًا وكان ذلك فى سنة ١٧ » (٢٥) .

وقد وردت قصة فتح فلسطين وبيت المقــدس فـى كتـب الفتــوح الإســـلامية وفق ما يلى :

أنه بعد فتح دمثنق انعزل عمرو بن العاص بميشه وأخذ يفتح فى نواحى فلسطير ، ووقعت معركة أحنادين بين عمرو وجنود الروم بقيادة أرطبون ، وهى معركة قوية انتصر فيها المسلمون واستولى عمرو بعدها على مدن فلسطين الشمالية (٢٦) ، ثم توجه إلى بيت المقلس ، وبدأ يحاصرها ، وقد دافع عنها الروم بقيادة أرطبون دفاعًا مستميتًا واستعملوا المنجنيق لضرب المسلمين ، الذين تضرروا من ذلك ، فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يطلب منه المدد ، فأصدر عمر بن الخطاب أمرًا إلى أبى عبيدة بن الجراح ليكون مددًا لعمرو فى حصاره لبيت المقدس ، فحرج أبو عبيدة فى جيشه متوجهًا إلى بيت المقدس ، فساعد وصوله فى تقوية عزائم المسلمين ، وفت فى عضد الروم الذين أخذوا يفكرون فى الصلح والاستسلام ، خصوصًا بعد ما شاهدوا من وفاء المسلمين وعدهم فى المدن المفتوحة وبدأ بطريرك القدس مفاوضة المسلمين فى الصلح بنفسه ، مما أغضب قائد الروم أرضون فترك القدس وأتحه إلى مصر ، واستمرت المفاوضات بين المسلمين وبطاركة وقساوسة بيت المقدس حتى وافق أهلها وزعمائها على التسليم والمصالحة والشترطوا أن يتولى الصلح عمر بن الخطاب بنفسه ، وأن يسلموا مدينتهم له

شخصيًا ، فكتب أبو عبيدة وعمرو بن العاص لعمر بن الخطاب بذلك ، فاستخلف عمر على المدينة وكتب إلى أجناد الشام بالتجمع في الجابية ليلتقي بهم(٢٧) .

فسار عمر إلى بلاد الشام ، حتى وصل الجابية ، وفيها التقى عمر بالمسلمين وتفقد أحوالهم ، وأذن بهم بلال بن رباح مؤذن رسول الله وكان لم يؤذن بهم بعد وفاة الرسول فتذكر المسلمون رسول الله التقيين المتلمون بيت المقدس ، وكتب لهم عهدًا أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ، وأن لا يجبرو على ترك دينهم ، وأنهم بالخيار من شاء منهم البقاء في ذمة المسلمين ومن شاء اللحاق بالروم ، ومن خرج منهم فهو أمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه ، واشترط أهل ببت المقدس أن لا يسكن معهم أحد من اليهود (٢٩) .

وهذا العهد يدل على حسن معاملة المسلمين لأهل الديانات الأخرى وحفظهم لحقوقهم وقد توجه عمر بعد ذلك إلى بيت المقدس واستقبله أهلها وبطاركتها ، ودخل بيت المقدس واختط بها مسجدًا وأقام فيها بضعة أيام ، ثم غادرها إلى الجابية ، حيث بقى بعض الوقت مع المسلمين وقوادهم ناقش خلالها أمورهم المختلفة ، ثم عاد إلى المدينة (٣٠) .

وبعد فتح بيت المقدس صار المسلمون قد فتحوا معظم بلاد الشام وأصبحت هـم السيطرة الفعلية عليه دون منازع بعد أن واحهـوا العديــد مـن المصـائب والمعارك(٣١) . . .

ثم يواصل ياقوت حديثه بقوله: «ولم تزل على ذلك بيد المسلمين والنصارى من الروم والأفرنج والأرمن وغيرهم من سائر أصنافهم يقصدونها للزيارة إلى بيعتهم المعروفة بالقمامة وليس في الأرض أحل منها ، حتى انتهت إلى من ملكها سكمان بن أرتق وأخوه ايلغازى حد هؤلاء الذين بديار بكر صاحب ماردين وآمد ، والخطبة فيها تقام لبني العباس ، فاستضعفهم المصريون وأرسلوا إليهم حيشًا لا طاقة لهم به ، وبلغ سكمان (٣٢) .

وأخاه خبر ذلك فتركوها من غير قتال وانصرفوا نحو العسراق ، وقيل : بل حاصروهم ونصبوا عليها المجانيق ثم سلموها بالأمان ورجع هؤلاء إلى نحو المشرق، وذلك في سنه ٤٩١ (٣٣) ، واتفق أن الأفرنج في هذه الأيام خرجوا من وراء البحر إلى الساحل فملكوا جميع الساحل أو أكثر وامتدوا حتى نزلوا على البيت المقدس فأقاموا عليها نيفًا وأربعين يومًا ثمم ملكوها من شماليها من ناحية باب الأسباط عنوة في اليوم الثالث والعشرين من شعبان سنة ٤٩٢ ووضعوا السيف في المسلمين أسبوعًا والتحاً الناس إلى الجامع الأقصى فقتلوا فيه ما يزيد على سبعين ألفًا من المسلمين وأخذوا من عند الصخرة نيفًا وأربعين قنديلاً فضة كل واحد وزنه ثلاثة آلاف وستمائة درهم فضة وتنور فضة وزنه أربعون رطلاً بالشامي وأموالاً لا تحصى وجعلوا الصخرة والمسجد الأقصى مأوى لخنازيرهم و لم يزل في أيديهم حتى استنقذه منهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة أيديهم حتى استنقذه منهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة

وقد أسهبت المصادر في تصوير أحداث استعادة صلاح الدين الأيوبي بيست المقدس من الصليبيين على النحو الآتي :

أنه بعد معركة حطين الشهيرة بين صلاح الدين والصليبيين والتي جرت أحداثها في ربيع الآخر سنة ٥٩٣هـ ( يوليو ١١٨٧م) والتي حقق فيها صلاح الدين نصرًا حاسمًا على الصليبيس أصبح الطريق مجهدًا أمامه للتوجه إلى بيت المقلس حيث كان ملكها ومعظم قواده أسرى لديه ، كما أن القوى الصليبية الأخرى كانت مهمومة بما أصابها من هزيمة في حطين ، ومع كل هذا فإن صلاح الدين لم يتوجه إلى بيت المقدس مباشرة وإنما أثر أن يقوم ببعض الخطوات العسكرية في مناطق أخرى قبل أن يتوجه إلى بيت المقدس ، ليضمن التفرد بها ، وقطع المساعدات عنها ، فبذل جهده أولاً في احتلال العديد من المواقع القريبة من بيت المقدس ، فتمكن خلال فترة وجيزة من استعادة طبرية ، وعكا ، ثم نابلس ، وفتح أيضًا تبنين ، وصيدا ، وبيروت ، ثم تسلم عسقلان الحصينة ، وتسلم بعدها غزة والحصون القريبة لها (٢٤) .

وعندما ضمن صلاح الدين حماية السواحل بالأساطيل الإسلامية ضدأى هجوم بحرى متوقع ، توجه إلى بيت المقدس ، وكان قد تجمع بها بقايا الصليبيين ، يقودهم بطريرك بيت المقلس ، وصاحب الرملة وبقايا من سلم من حطين ، ومن هاجر إليها من البلاد والحصون التي فتحها المسلمون وأمنوا أهلها على الرحيل ، وكانت القدس مزدحمة بالمدافعين عنها ، والذين يرون أن الموت أهون عليهم من استعادة المسلمين لبيت المقلس ، مع ذلك واصل المسلمون سيرهم إلى القلس ، حتى وصلوا إلى أسوارها الغربية يوم الأحد الخامس عشر من رجب وكانت القدس مدينة محصنة تحصينًا عاليًا ، وبها من المقاتلين ما يزيد عن الستين ألفًا ، معظمهم أهل خبرة ومدافعة(٣٥) ، وقد بقى صلاح الدين وجنده خمسة أيام وهمم يدورون على المدينة يتحسبونها كالصقور، ويتسقطون أخبارها ويراقبون مواقعها العسكرية الدفاعية ليختاروا المكان المناسب للهجوم ، حتى وقع اختيارهم على الجهة الشمالية من المدينة ، فلم يصبح الناس يوم الجمعة العشرين من رجب إلا وقد نصبت المنحنيقات على ذلك الجانب ، وفي المقابل نصب الصليبيون منجنيقاتهم داخل أسوار القدس ، وأخذوا يرمون بها المسلمين ، وتقاتل الفريقان قتالاً شديدًا وكان شجعان الصليبين يخرجون كل يـوم إلى ظـاهر البلـد ويقـاتلون المسلمون ، والحماس شديد بين الطرفين ، فبقدر ما كان الصليبيون حريصين على الاحتفاظ بالقدس لوازع ديني عندهم ، كان المسلمون أشد حرصًا منهم على استرداد المدينة لوازع ديني أقوى ، واستمات كثير من المسلمين في القتال طلبًا للشهادة عند أسوار القدس(٣٦) ، وقد تحمس المسلمون في القتال حتى أضطر فرسان الصليبين إلى الاحتماء ، وعدم الخسروج من المدينة ووصل المسلمون إلى الخندق ، وتمكنوا من إحداث نقب في أحد الأسوار في الوقت الذي كانت المنحنيقات فيه تمنع الأعداء من الدفاع عن الأسوار ، حتى أيس الصليبيون من جدوى دفاعهم ، وأحسوا أن القدس مأخوذة منهم وأن المسلمين لن يدعوها ، عند ذلك بدأوا التفاوض مع صلاح الدين على تسليم البلد ، وهنا ذكرهم صلاح الدين بما فعلوه بأهلها عندما احتلوها قبل تسعين عامًا تقريبًا ، فحشى الصليبيون أن يقتلوا كلهم كما فعلوا بالمسلمين ، عند ذلك هددوا بحرق المدينة وقتل من عندهم من أسرى المسلمين وتخريب الصخرة وما بقى من المسجد الأقصى وقتل أهلهم والخروج على المسلمين مستميتين للقتال ، فاستشار صلاح الدين العلماء والقواد ، فاشاروا عليه بتأمين الناس على أن يدفع كل واحد منهم مقدارًا محددًا من المال ويسمح له بالخروج ، ويعطى الناس مهلة أربعين يومًا لمن أراد الخروج منهم بهذه الشروط ، وتم تسليم المدينة يوم الجمعة ٢٧ رجب ٥٨٣هم الموافق ٢ من نوفمبر (١١٨٧م)(٣٧) ، وكان يوما مشهودًا علا فيه صوت التكبير والتهليل والتحميد في مختلف أنحاء القدس ، وتوجه المسلمون إلى المسجد الأقصى وطهروه من بقايا عبث النصاري(٣٨) .

ثم يواصل ياقوت حديثه عن بيت المقدس بقوله: «وهي الآن في يد بني أيوب، والمستولى عليهم الآن منهم الملك المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب (٣٩)، وكانوا قد أحكموا سوره وعمروه وجودوه، فلما خرج الأفرنج في سنة ٦١٦ وتملكوا دمياط استظهر الملك المعظم بخراب سوره وقال: نحن لا نمنع البلدان بالأسوار إنما نمنعها بالسيوف والأساورة، وهذا كاف في خبرها وليس كل ما أحده أكتبه ولو فعلت ذلك لم يتسع لى زماني، وفي المسجد أماكن كثيرة وأوصاف عجيبة لا تتصور إلا بالمشاهدة عيانًا، ومن أعظم محاسنة أنه إذا حلس إنسان فيه في أي موضع منه يرى أن ذلك الموضع هو أحسن المواضع وأشرحها، ولذلك قبل إن الله نظر إليه بعين الجمال ونظر إلى المسجد الحرام بعين الجلال:

أهيم بقاع القدس ما هبت الصبا ، فتلك رباع الأنس في زمن الصبا وما زلت في شوقى إليها مواصلاً سلامى على تلك المعاهد والربسي (٤٠) يقول ياقوت بعد ذلك « والحمد لله الذي وفقني لزيارته »(٤١) . تُم إِن مما تميز به معجم البلدان ومما يعد من ملامحه البارزة أن مؤلفه إذا كتب عن موضع من المواضع يذكر جملة ممن نبغ فيه من العلماء والأدباء والمشاهير مترجمًا لهم باختصار . وهو اختصار يتضمن تاريخ الحياة والوفاة أحيانًا ، كما يشير أحيانًا إلى العلوم والفنون والمعارف التي اشتهر فيها هذا العلم ، وإذا كان العلم شاعرًا ، فإنه يورد له نماذج من شعره كما سجله في حديثه عن بيت المقدس ، فقد قال : « وينسب إلى بيت المقدس جماعة من العباد الصالحين والفقهاء منهم نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود أبو الفتح المقدسي الفقيه الشافعي الزاهد أصله من طرابلس وسكن بيت المقدس ودرس بها وكان قد سمع بدمشق من أبي الحسن السمسار وأبي الحسن محمد بن عوف وابن سعدان وابن شكران وأبي القاسم وابن الطبري ، وسمع بأمد هبـة الله بـن سـليمان وسـليم بـن أيـوب بصـور وعليه فقه وعلى محمد بن البيان الكازروني ، وروى عنه أبو بكـر الخطيب وعمـر بن عبد الكريم الدهساني وأبو القاسم النسيب وأبو الفتح نصـر الله اللاذقمي وأبيو محمد بن طاووس وجماعة ، وكان قدم دمشق في سنة ٧١ في نصف صفر ثم حرج إلى صور وأقام بها نحو عشر سنين ثم قدم دمشق سنة ٨٠ فأقام بهــا يحــدث ويدرس إلى أن مات ، وكان فقيهًا فاضلاً زاهدًا عابدًا ورعًا أقام بدمشق و لم يقل لأحد من أهلها صلة ، وكان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض كانت له بنــابلس وكان يخبز له منها كل يوم قرص في جانب الكانون ، وكان متقللاً متزهدًا عجيب الأمر في ذلك ، وكان يقول درست على الفقيه سليم من سنة ٣٧ إلى سنة ٤٠ ما فاتنى فيها درس ولا إعادة ولا وجعت إلا يوما واحدًا وعوفيت ، وسئل كم في ضمن التعليقة التي صنفها من جزء ، فقال : نحو ثلثمائــة جـزء ومــا كتبت منها حرفًا وأنا على غير وضوء ، أو كما قال : وزاره تاج الدولة تتـش بـن ألب أرسلان يومًا فلم يقم إليه وسأله عن أحل الأموال السلطانية فقيال : أموال الجزية ، فخرج من عنده وأرسل إليه بمبلغ من المال وقال له : هذا من مال الجزية ، ففرقه على الصحاب و لم يقبله وقال : لا حاجة لنا إليه ، فلما ذهب الرسول لامــه الفقيه أبو الفتح نصر ا لله بن محمد وقال له : قد علمت حاجتنا إليه فلو كنت قبلته وفرقته فينا ، فقال : لا تجزع من فوته فلسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد ، فكان كما تفرس فيه ، وذكر بعض أهل العلم قال : صحبت أبا المعالى الجويني بخراسان ثم قدمت العراق فصبحت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي فكانت طريقته عندي أفضل من طريقة الجويني ، ثم قدمت الشام فرأيت الفقيم أبا الفتح فكانت طريقته أحسن من طريقتهما جميعًا ، وتوفي الشيخ أبو الفتح يوم الثلاثاء التاسع من المحرم سنة ، 9 ٤ بدمشق ودفن بباب الصغير ، و لم تر جنازة أوفر خلقًا من جنازته ، رحمة الله عليه؛ ومحمد بن طاهر بن على بن أحمد أبو الفضل المقدسي والعراق وعرف بابن القيسراني ، طاف في طلب الحديث وسمع بالشام وبمصر والعراق وخراسان والجبل وفارس ، وسمع بمصر من الجبائي وأبي الحسن الخلعي ، قال : وسمعت أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ يقول : أحفظ من رائية محمد بن طاهر ما هو هذا :

إلى كم أمنى النفس بالقرب واللقا وحتام لا أحظى بوصل أحبتى فلو كان قلبى من حديد أذابه ولما رأيت البين يزداد والنوى متى يستريح القلب ، والقلب متعب،

بيوم إلى يسوم وشهر إلى شهر ؟ وأشكو إليهم ما لقيت من الهجر ؟ فراقكم أو كان من صالب الصخر تمثلت بيتًا في سالف الدهر بين على بين وهجر على هجر ؟

قال الحافظ: سمعت أبا العلاء الحسن بن أحمد الهمذانى الحافظ ببغداد يذكر أن أبا الفضل ابتلى بهوى أمرأه من أهل الرستاق كانت تسكن قرية على ستة فراسخ فكان يذهب كل ليلة فيرقبها فيراها تنزل في ضوء السراج ثم يرجع إلى هذان فكان يمشى كل يوم وليلة اثنى عشر فرسخًا ، ومات ابن طاهر ودفن عند القير الذي على حبلها يقال له قبر رابعة العدوية وليس هو بقيرها إنما قبرها بالبصرة وأما القير الذي هناك فهو قبر رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى الكاتب وقد اشتبه على الناس »(٤٢).

وهنا أشير إلى أنه من خلال إطلاعي على هذا الكتاب لياقوت الحموى ومن خلال هذه المحاولة للإفادة مما أورده من أخبار وآثار تاريخية مهمة لموضع من المواضع التي كتب عنها تبيل لى ضرورة الالتفات لمثل هذا المصدر وغيره كثير من كتب التراث الإسلامي الزاخرة بالمعلومات التاريخية القيمة ، وليس بالضرورة العكوف على كتب المؤرخين وتكرار الرجوع إليه وإهمال المصادر الأدبية والجغرافية ، فالحقيقة التاريخية مباحة من أي مصدر لها .

#### الهوامش

- (۱) له ترجمة وافية في المصادر الآتية : ( القفطى ، إنباه الرواة على أنباه النحاة ، ٤ /٨ ، المنذرى ، التكملة لوفيات النقلة ، ٣ / ٢٤٩ ت ٢٥٦ ؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ١٧٨/٥ ١٨٨ ، ت ١٨٨ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ٢٧٦ ؛ النهبى ، سير أعلام النبلاء ٣١٢/٢٢ ، ت ١٨٨ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ٢٧٦ ) .
  - (٢) ياقوت المعجم ، ٥ / ١١٤ .
  - (٣) مختصر تاريخ العرب / ٣٤٤
  - (٤) القفطي ، إنباه الرواة ، ٤ / ٩٠
    - (٥) المعجم ، ١ / ١٥ .
      - (٦) ص ١٣١ .
- (٧) اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكى: تاريخ الأدب الجغرافى العربى، القسم الأول، نقله
   إلى العربية: صلاح الدين عثمان هاشم، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشمر ١٣٨٣ هـ (
   ١٩٦٣ م). ص ٣٣٣.
  - (٨) المعجم ، ٥ / ١٦٦ .
- (٩) الآية (٧١) من سورة الأنبياء ، وقد أشار الطبرى في تفسيره لهذه الآية إلى أن الله نجــ إبراهيــم ولوطًا عليهما السلام إلى الأرض المباركة وهى أرض الشام ومنها بيت المقدس فــرارًا مـن أرض العراق من نمرود وقومه ( حامع البيان عن تأويل أى القرآن لأبى حعفر محمد بن حرير الطـــرى ( ت ٣١٠هــ/ ٩٢٣) .
  - (۱۰) من آية (۸۰) سورة طه .
  - (١١) الآية (٥٠) سورة المؤمنون .
- (۱۲) من آية (۱) سورة الإسراء ، وقد أشار شهاب الدين المقدسي إلى أنه لو لم يكن للمسجد الأقصى فضيلة إلا هذه الآية العظيمة لكانت كافية لأن الله تعالى نوه بأمره في كتاب العزيز ، وحعله طريق حبيبه لله أراد أن يعرج به إلى السماء . ( شهاب الدين أبو محمود أحمد بن عمد المقدس الشافعي ، كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام المخطوطة السابعة ضمن كتاب : فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة للدكتور / محمود إبراهيم ، منشورات معهد المخطوطات العربية ، الكويت ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٥ م . ص ٣٣٩ ) .

- (١٣) آية ٣٦ سورة النور .
  - (١٤) المعجم ، ٥ /١٦٦ .
- (١٥) وقد وردت في معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة مع اختلاف في ألفاظها فعرة ترد: مسجد الأقصى ، وأخرى مسجد إيلياء ، وثالثة مسجد بيت المقدس وهي غالبها ، وقد رويت معظم أحاديث « لا تشد الرحال » من طرق صحيحة . ( وقد عقد لها الرفاعي صاحب كتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة فصلاً كاملاً في رسالته التي قدمها لنيل درجة المدكتوراه من شعبه السنة بقسم الدراسات العلباء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ط١ ( ١٤١٣هـ/ ١٩٩٥ ) ص ١٤٩٨ ٥٥٠ .
- (۱۷) ذكر الزركشى فى إعلام الساحد أن نبينا سليمان علبه السلام لما أتم بناء المسجد الأقصى أوحى الله إليه بقوله : سلنى أعطك ، قال : أسألك ثلاث خصال . حكمًا يصادف حكمك ، وملكًا لا ينبغى لأحد من بعدى ، ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال رسول الله ﷺ : أما اثنتين فقد أعطيهما . وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة ( الزركشى ، عمد بن عبد الله الزركشى ، ت ٤٧٩هـ / ١٣٩٢م أعلام الساحد بأحكام المساحد ، تحقيق ، أبو الوفاء مصطنى المراغى ، ط٢ ، القاهرة مطابع الأهرام التجارية ، مدا عدم ٢٨٢ ) .
- (١٨) نقل الزركشي عن عطاء الحراساني قوله : بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرتــه الأنبيــاء ووا لله مــا فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي ( المصدر نفسه ، ص ٢٨٣ ) .
- (۱۹) هو ابى بن كعب بن قيس ، من بنى النجار كناه النبى الله المنافر ، شهد العقبة وبدرًا ، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : أبى سد المسلمين : روى عنه عبادة بن الصامت وابن عباس وغيرهما ، وهو أول من كتب لرسول الله الله الملدينة . احتلف فى تاريخ وفاته ، والأرجح أنه توفى سنة ٣٠هـ ( ابن الأثير ، عز الدين . أسد الغابة فى معرفة الصحابة ، القاهرة ، ١٩٧٠م ١٩٧٠ وما بعدها ) .

- (۲۰) العجم ، ٥ /١٦٦ ١٦٨ .
- (٢١) كذا وردت في الأصل ، ولعلها : وما مثلك ليستقيم المعني .
  - (۲۲) المعجم ، ٥ /١٦٨ ١٦٩ .
  - (۲۳) المعجم ، ٥/١٦٨ ١٧٠ .
- (۲٤) السند محمد ديب : ياقوت الحموى أديبًا ونافدًا ، القاهرة ، دار الطباعة المحمدية ، ١٤٠٩هـ / ١٤٠٨ الممام ، ص ١١١١ .
  - (٢٥) المعجم ، ٥ /١٧١ ١٧١ .
- (٢٦) خليفـة بـن خيـاط : تاريخـه ١٣٤ ، البـلاذرى : فتـوح البلـدان ١٤٤ ، الطـبرى : تاريخــه ج ١٥٧/٤ ابن الأثير : الكامل ج٢/٨٩٨ .
  - (۲۷) البلاذرى : فتوح البدان ١٤٤ : الطبرى : تاريخه ج١٢٨/ ، ابن الأثير : الكامل ٢٠٠/٠ . (٨٨) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج٢/١٥٠ .
    - (٢٩) البلاذري: فتوح البلدان ١٤٥ وانظر نص العهد معهم في الطبري: ج٤ / ١٥٩.
- (٣٠) خليفة بن خياط: تاريخه ١٣٥، ابن أعشم: الفتوح ج١ / ٢٢٩، الطبرى: تاريخه ج٤ /
   ١٦١، ابن الأثير: الكامل ج٢ / ٥٠١،
- (٣٣) ورد الاسم هنا (سكمان) بالكاف، ويرد أحبانًا في المصادر بالقاف (سقمان) وهو الأشهر. (٣٣) تشير المصادر إلى أن الفاطمين عمر كانوا يرقبون تقدم الصليبيين إلى المنطقة، وهم مسرورون بما حل بأعدائهم التقليديين السلاحقة، وبمعنى أوسع العباسيين من خراب ودمار، ورأوا أن ذلك سبحقق لهم مكاسب ثمنية في مقدمتها استرداد ما ضاع منهم في بلاد الشام من مواقع، سيما وأن الجبهة العباسية أنذاك في حالة من التمزق والتناحر، وأنهم قرروا بزعامة الأفضل بن بدر الجمالي الوزير الفاطمي الهجوم على بيت المقدس والاستيلاء عليه بحجة أنه كان أحد أملاكهم في السابق، ولما له من مكانة دينية في نفوس المسلمين، وقد كان يحكم بيت المقدس من قبل السلاحقة سقمان، وإيلغازي ابنا ارتق بن أكسب، فأرسل إليهما الوزير الفاطمي الأفضل يطلب منهما تسليم البلد دون الحاحة إلى سفك الدماء، فأبسا ذلك

وصمما على المواحهة والصمود ، فقام الأفضل في شعبان سنة ٩٩١هـ / ١٠٩٨م ) بحصار ببت المقدس ونصب عليها ما يربو على أربعين منجيقًا ، وداوم في حصارهـا أكثر من أربعين يومًا ، إلى أن هدم حانب كبير من سورها ، فاضطر ابنا أرتـق ، أمام هـذا الضغط ، وبسبب عجز بقية السلاحقة من امدادها لانشغالهم بأنفسهم وارتباكهم أمام سقوط أنطاكية ، اضطرا إلى تسليم المدينة . وتسلمها الأفضل في الخامس والعشرين من رمضان سنة ٣٩١هـ ١٩٨٠م، ام وأحسن إلى ابنى أرتق وإلى أقاربهما ، ولم يمسهما بسوء ، ورحلا منها إلى دمشـق فعاد بذلك ببت المقدس إلى دائرة النفوذ الفاطمي مرة أحرى ( ابن القلانسي ، تـاريخ دمشـق ۲۲۱ : ابن ميسر ، أحبار مصر ، ٢ / ٣٨)

- (٣٤) المعجم ، ٥ / ١٧١ .
- (۳۵) لمزید من التفصیلات عن هذه الفتوح ، انظر : ( ابن الأثیر ، الکامل ، ۳۸/۱۱ ۴۲۳ ، ایمن ابن شداد ، النوادر السلطانیة ، ۲۹ ، ابن کثیر ، البدایة والنهایة ، ۲۲ / ۳۲۲ ۳۲۳ ، ایمن واصل ، مفرج الکروب ، ۲ / ۱۹۵ ۲۱۳ ) .
- (٣٦) ابن الأثير : الكامل ج٢١/١٦ ، ابن واصل : مفرج الكروب ، ج٢١١/٢ ، ابن كثير : البداية والنهاية ج٣٣٣/١٦ ، وأبو شامة : الروضتين ج٩٤/٢ .
- (٣٧) انظر : ابن الأثير : الكامل ج١ ٧/١١ ه ، ابن واصل : مفرج الكروب ج٢١٢/٢ ، ابن الأثير: البداية والنهاية ج١ / ٣٣٣ ، قدرى قلعجى : صلاح الدين الأيوبى ٣٣٠ .
- (٣٨) انظر: ابس الأثير: الكامل ج١ / ٩٤ ، ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ / ٢١٤ ، ابن الكثير: البداية والنهاية ج٢ / ٣٣٣ ، أبو شامة: الروضتين ، ج٢ / ٨٩ ، ابن خلكان وفيات الأعبان ج٧ / ١٧٩ ، المقريزى: السلوك ق ١ ج / ١٢٢ ، قدرى قلعجى: صلاح الديسن الأبويي ٣٣٧ .
- (٣٩) عبد العزيز العمرى ، الفتــوح الإســلامية ، ٢٨٠ ٢٨٩ ، وقــد أورد تفصيــلات هــذا الفتــح كاملة استناذًا على المصادر التاريخية الأولية .
- (٤٠) تتضح من ذلك سنة زيارة ياقوت إلى بيت المقلس أنها كانت زمن حكم الملك المعظم عيسى بن الملك العادل الأيوبي الذي حكم بين سنى ( ٥٩٢ – ٦٢٤هـ/ ١١٩٦ – ١٢٢٧م ) .
  - (٤١) المعجم ، ٥/١٧١ .
    - (٤٢) نفسه ، ١٧١/٥ .

### المصادر والمراجع

### أولاً: المصادر:

- ابن الأثير ، على بن أبى الكرم محمد الشيبانى الجنررى عن الدين (ت ٦٣٠ م).
- ۱ الكامل في التاريخ ، ط ٤ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٣ هـــ (١٩٨٣م ) .
  - ٢ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، القاهرة ، ١٩٧٠ م .
  - -- ابن أعثم الكوفي ، أبو محمد أحمد ( ت ٣١٤ هـ / ٩٢٦م ) .
    - الفتوح ، حيدر أباد الدكن ، ( ١٣٨٨هـ ) .
  - -- البلاذري ، أبو الحس أحمد بن يحيي بن جابر (ت: ٢٧٩ ٢٧٩)
- فتوح البلدان ، راجعه وعلـق عليه : رضوان محمود رضوان ، بيروت ، دار الكتب العلمبة ١٣٩٨هـ ( ١٩٧٨م ) .
- -- ابن تغرى بردى ، جمال الدين أبــو المحاسـن يوسـف الأتــابكـى ( ت ٨٧٤هــ / ١٤٦٩ م ) .
- لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب منشه رات جُنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة .
- -- ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ( ت ٦٨١هـ/ ١٢٨٨م ) .
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق د . إحسان عباس ط دار صادر بيروت ، ١٩٧٢م .
  - -- خليفة بن خياط ، ابن أبي هبيرة الليثي العصفري ( ت ٢٤٠هـ / ٨٥٤م ) .

- التاريخ ، تحقيق : أكرم ضياء العمـرى ، ط٢ ، بيروت ، دار القلم ، مؤسسة الرسالة ١٣٩٧ هـ ( ١٩٧٧م ) .
- الذهبي ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ( ت ٧٤٨هـ/ ١٣٤٨م ) .
- سير أعلام النبلاء أحزاء متفرقة ، الإشراف العام على التحقيق وتخريم الأحاديث شعب الرنؤوط ، ط٢ ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ( ١٤٠٥ هـ / ٨٩٥٥ م ) .
- الزركشى ، محمد بن عبد الله الزركشى ، (ت ٧٩٤هـ/١٣٩٢م) إعلام الساحد بأحكام المساحد ، تحقيق ، أبو الوفاء مصطفى المراغى ، ط٢ ، القاهرة مطابع الأهرام التجارية ، ( ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٧م ) .
- أبو شامة ، شهاب الدين عبد الرحمين بن إسماعيل المقدسي (ت٥٦٥هـ/١٢٦٦م) .
- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، نشــر وتحقيــق : محمــد حلمي أحمد ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ( ١٩٥٦م ) .
- ابن شداد ، يوسف بن رافع بن تميم الأسدى أبو المحاسن بهاء الدين (ت٢٣٦هـ/١٢٣٤م) .
- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، تحقيــق : جمــال الديــن الشــيال ، القــاهـرة الدار المصرية للتأليف والترجمة ( ١٩٦٤م ) .
  - الضياء المقدسي : محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي .
- فضائل بيت المقدس (ت ٦٤٣هـ / ١٢٤٥م) تحقيق : محمد مطيع الحافظ، دمشق، دار الفكر، ١٤٠٥هـ.
  - الطبرى ، أبو جعفر محمد بن جرير ( ت ٣١٠هـ / ٩٢٣ م ) .

- ١ جامع البيان عن تأويل أى القرآن . تحقيق : محمود شاكر ، القاهرة ، دار المعارف ( د . ت ) .
  - ٢ تاريخ الأمم والملوك ، بيروت ( د . ت ) .
- ابن العماد الحنبلي ، أبو الفلاح عبد الحى الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ/ ١٦٧٨م).
   شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ط١ ، بيروت ، دار الفكر (١٣٩٩هـ).
- - القفطى ، الوزير جمال الدين أبو المحسن على بن القاضى الأشرف يوسف (ت٤٦٦هـ / ١٢٤٨م) .
- إنباه الرواة على إنباه النحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيــم ، القــاهرة ، ط ١ دار الفكر العربي ، بيروت مؤسسة الكتب النقافية ( ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ) .
- ابن القلانسي ، أبو يعلى حمزة بن أسد بن على التميمي الدمشقى ( ٥٥٥هـ / ١١٦٠ ) .
  - تاریخ دمشق ، تحقیق سهیل زکار ، دمشق ، دار حسان ، ۱٤٠٣ هـ .
- - ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت ٧٧٤هـ / ١٣٧٢م) .
  - البداية والنهاية ، ط٢ ، بيروت ، مكتبة المعارف ، ١٩٧٧ م .
- القدسي ، شهاب الدين أبو محمود أحمد بن محمد المقدسي الشافعي ، كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام ، المخطوطة السابعة ضمن كتاب : فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة للدكتور / محمود إبراهيم ، منشورات معهد المخطوطات العربية ، الكويت ، ١٩٨٠هـ/ ١٩٨٥م .
- المقریزی ، تقی الدین أحمد بن علی (ت: ١٤٤٥هـ/ ١٤٤١م) .
   کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، ط۲ نشر محمد مصطفى زيادة ، القاهرة

خاب التأليف والترجمة والنشر ( ١٩٧٠م ) .

- المندرى ، زكسى الديسن أبو محمد بن عبد العظيم بن عبد القوى (ت٥٩٦٥هـ/١٢٥٨م) .
- التكملة لوفيات النقلة ، تحقيق وتعليق : بشار عواد معروف ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٤ م .
  - ابن هيسر ، محمد بن على بن يوسف بن حلب (ت: ٦٦٧ هـ/ ١٢٧٨م) . أخبار مصر ، القاهرة ، المعهد العلمي الفرنسي بمصر ( ١٩١٩م) .
- ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم الحموى (ت ٦٩٧هـ/ ١٢٩٧م). مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، تحقيق جمال الديس الشيال ، ط القاهرة (١٩٥٣م) .
  - ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله (ت ٦٢٦هـ / ١٢٢٨م) معجم البلدان ، بيروت دار صادر ، بيروت ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م .

#### ثانيا : المراجع :

- اغناطيوس كواتشكوفسكى ، تاريخ الأدب الجغرافي العربي ، القسم الأول ، نقله إلى العربية : صلاح الدين عثمان هاشم ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٦٣هـ/١٩٩٨م .
- صالح بن حامد الرفاعى : فضائل المدينة « رسالة دكتوراه من شعبة السنة بقسم الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط ( ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢ ) .
- سيد أمير على ، مختصر تاريخ العرب ، بيروت ، دار العلم لللايسين ط٢ (١٣٨٧هـ) .
- السيد محمد ديب ، ياقوت الحموى أديبًا وناقدًا ، القاهرة ، دار الطباعة المحمدية ، ٩٨٩ م .

- - صلاح الدين المنجمد ، أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب ، بيروت ، دار الكتاب الجديد ، ط٢ ( ١٣٩٨هـ ) .
- - على أدهم ، بعض مؤرخى الإسلام ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ( ١٩٧٤م ) .
- قدرى قلعجى ، صلاح الدين الأيوبى ، بيروت ، شركة المطبوعات(١٩٩٢م).

# دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين « دراسة تاريخية في ضوء السير العماتية »

حوریه عبده سلام
 کنیة الآداب - جامعة القاهرة

ارتبطت حركة الخوارج الإباضية بإقليم البصرة(١) ارتباطا وثيقًا منذ نشأتها، ورغم أن أحوال البصرة والحوادث التي شاركت فيها قد لقيت اهتمام الإخباريين والرواة الأوائل(٢) ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليهم في التأريخ لحركة الخوارج، ليس فقط لأن مؤلفاتهم لم تصل إلينا كاملة ، ولكن حركة الخوارج في نشأتها كانت حركة سرية ومن ثم فإن الاعتماد على هذه المصادر لايمد الباحث بالمعلومات التي تمكنه من الوقوف على جذور تلك الحركة ونشأتها وكيفية انتشارها .

ولا يزال تاريخ الخوارج في شرق الجزيـرة العربيـة في القرنـين الأول والشـاني الهجريين بحاجة لإجلاء الغموض الذي يكتنفه . ولحســـم الخلافـات بـين المؤرخـين حول علاقة هذه المنطقة بمركز الخلافة .

ذلك أن إقليم البصرة شهد انتشارًا واسعًا لحركات سياسية معارضة أغمرت في إقليم عمان(٣) بظهور كيان سياسي منفصل عن الخلافة العباسية ، وهي بعد في مطلع قيامها ، أمتد إلى إقليم البحرين (٤) ، وكاظمة(٥) ، ويمكن القول بأن أول حركات الاستقلال عن الخلافة العباسية في الشرق هو الإمامة الإباضية في البصرة سنة ١٣٢ هـ / ٧٤٨م أو ما يسمى وفقًا لمصطلح علماء الإباضية بإمامة الظهور(٦) . وهي المرحلة التي سبقتها مرحلة الستر والكتمان والتي تسمى وفقًا لاصطلاح الإباضية «مرحلة القعود» وقد لجاً الإباضيون إلى أسلوب

التخفي نتيجة لحملات الإبادة التي تعرضوا لها في البصرة في عهد زياد ين أبيه وابنه عبيد الله(٧) .

ولا تشير مصادر التاريخ العام إلى تاريخ محدد لبداية تلك التنظيمات السرية، كما أنها لا تشير إلى معلومات توضح العلاقة بين الخوارج الإباضية في البصرة وبين عبد الله بن الزبير أثناء خضوع البصرة للسلطة الزبيرية(٨) ٦٧ - ٧٩هـ / ٦٨٦ - ٦٩٠ م . كذلك لا نجد أي إشارة لـدور عبد الله بن إباض في النشاط السري للدعوة الإباضية التي عرفت به بعد ذلك في دور الظهور في الجانب الشرقي من شبه حزيرة العرب .

وكانت حركات الخوارج قد انقرضت في العراق منذ قيام الخلافة العباسية باستثناء فتن محلية محدودة الأثر سرعان ما أخمدت ، لتظهر بكل ثقلها في شرق الجزيرة العربية حيث أصبح للإباضية شأن هام في السياسية ، وظلت مكانتهم باقية إلى اليوم حتى بعد انتهاء دورهم السياسي(٩) .

ولا تشير مصادر التاريخ العام إلى معلومات توضح العلاقة بمين الخوارج الإباضية في البصرة وبين عبد الله بن الزبير أثناء خضوع البصرة للسلطة الزبيرية ١٧٧ – ٧١ هـ/ ١٨٦ – ١٩٠ م .

ولعل ذلك يرجع إلى أن التخفي والكتمان كسان السمة السياسية للحركة الإباضية في هذه المرحلة المبكرة من نشأتها وهو ما يمسى بمرحلة (القعود) وقد لازم القعود الدعوة الإباضية في وقت خضوع البصرة لعبد الله ابن الزبير . واستمرت سياسة الكتمان حتى خلافة مروان الثاني عام ١٢٩هـ ٢٤٦م(١٠).

وقد لجأ الخوارج إلى هذا التنظيم السري منذ عهد الإمام حابر يـن زيـد ٢١ - ٩٣ هـ/ ٦٤١ - ٢١١م . كما أن هذه المصادرة لا تشير لأي دور لعبد الله بن إباض في النشاط السري للدعوة الإباضية(١١) .

وقد لجأ الإباضيون إلى هذا الأسلوب في التخفي نتيجة لحملات الإبادة التى تعرض لها الخوارج في البصرة في عهد زياد بن أبيه وابنه عبد ا لله(١٢) .

كذلك لا تشير المصادرة التاريخية العامة إلى تـــاريخ محــدد لبدايــة التنظيمــات السرية للخوارج في شرق الجزيرة العربية .

وقد كشفت الأبحاث التي اهتمت بالخوارج بصفة عامة وبإباضية عمان بصفة خاصة عدن مخطوطات لم تكن معروفة من قبل في تاريخ شرق الجزيرة العربية(١٣). حيث عبر أصحاب هذه المخطوطات عن وجهة نظرهم في الأحداث التي عاصروها أو التي سبقت عصرهم. وهذه المؤلفات هي التي عرفت باسم «السير العمانية »(١٤).

وهذه السير رغم إيجازها - حيث أن معظمها لا يتحاوز العشرين أو الثلاثين ورقة تؤرخ لحركات الخوارج الإباضية في شرق الجزيرة العربية وقد اعتمد عليها صاحب كتاب « تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان » بعد أن جمعها من أماكن متفرقة من إقليم عمان وأثبت سبعًا منها في كتابه(١٥).

وأقدم تلك السير سيرة شبيب بن عطية العماني الذي عاش في القون الثاني الهجري ، وتولى إمامة الدعوة الإباضية الأولى ، وكتب انطباعاته عمن حركة الخوارج مدافعًا عنها(١٦).

ولما كان شبيب قد عاصر فترة تبلور الدعوة الإباضية ، فقد ناقش في سيرته مسائل سياسية هامة أهمها قضية اختلاف الإباضية مع غيرهم حول «قتال أهمل البغي»(١٧) .

وتلى سيرة شبيب بن عطية زمنيًا سيرة أبى المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (١٨) التي كتبها في مطلع القرن الشالث الهجري تحت عنوان «كتاب الأحداث والصفات » . وقد عاصر أبو المؤثر الإمام الإباضي الصلت بن مالك

وشهد بيعته سنة ٢٣٧هـ/ ٥٥١م وكان شاهد عيان سحل الإضطرابات السياسية التي أثارتها مسألة عزل الإمام وما أدت إليه من انتكاسة أصابت الحركة الإباضية أسفرت عن عودة عمان لطاعة الخلافة العباسية . كما أدت إلى انقسامات قبلية ومذهبية فيما يخص طبيعة الإمامة والظروف التي تستوجب عزل الإمام ، وقد شرح أبو المؤثر في مذكراته موقف الإمام الإباضي والظروف التي تستوجب عزله(١٩) .

وتلى سيرة أبى المؤثر سير أبى السن على بن البسيوى وهو من علماء القرن الخامس الهجري وعنوانها « الحجة على من أبطل السؤال في الحدث الواقع بعمان». وقد اعتمد الإزكوى(٢٠) على هذه السيرة التي تتضمن وجهة نظر الإباضية في الخلافة وفي الفرق الإسلامية المختلفة . ويتناول شرح وجهة النظر الإباضية في إنكار شرعية الخلافتين الأموية والعباسية ويرى بأن الأثمة بعد الخلفاء الراشدين هم الأئمة الإباضية في عمان .

وقد انقسم المسلمون بعد مقتل على بن أبى طالب إلى أربعة فرق منهم مسن شايعه ورأوا طاعته عدل ، ومنهم من شكوا فيه وفي معاوية وفيمن قاتل معه وهم الشكاك ، والفرقة الثالثة هم العثمانية الذين طالبوا بدم عثمان وقاتلوا مع معاوية ، وعلى على والفرقة الرابعة هم الذين فارقوا عثمان على إحداثه ومعاوية على بغيه ، وعلى على نكته وقتله أصحابه ومضوا على الحق الذي مضى عليه المحاهدون والأنصار من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ويشير البسيوى إلى أوائل الخوارج ومن استشهد معهم في النهروان ثم ينتقل بالحديث إلى أئمة عمان ويذكر إمامة الجلندي أول إمام للإباضية وتعاقب الأثمة من بعده حتى الصلت بن مالك(٢١) ،

ويأتي كتاب مصباح الظلام لمؤلفه أحمد بن عبد الله بن أحمــد الإزكـوى في المرتبة الرابعة من هذه السير وهو من علماء القرن السادس الهحـري ويحـوى كتابـه

قصيدة تتضمن سيرة أئمة الخوارج الإباضية العمانيين حتى إمامة الصلت بن مسالك ٢٣٧ هـ وقد اعتمد فيها على روايات أبى المؤثـر الصلت بن خميس من علماء القرن الثالث الهجري الذي نقل أحباره عن محمد بن الرحيل المتوفى سنة ٢٦٠ هــ ٨٧٣ ، و لم تصلنا كتاباته(٢٢).

أما السيرة الخامسة فمؤلفها سرحان بن سعيد الإزكوى . وقد نبه الدكتور/ فاروق عمر إلى أهمية هذه السيرة التي تقع في أربعين بابا وتهتم بتاريخ عمان بصفة عامة وبسيرة الأئمة الإباضية وجهودهم في نشر الفكر الإباضي بصفة خاصة. وقد استقى الإزكوى مادته من كتاب الدرجيني طبقات الإباضية ومن كتاب الشماخي كتاب سير الإباضية (٢٣) .

أما السيرة السادسة فمؤلفها سالم بن حمود بن شامس السيّابي السمائلي وعنوانها « إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء »(٢٤) .

وقد تناول مؤلف هذه السيرة تاريخ أئمة المذهب الإباضى وتاريخ الدعاة الأول للمذهب في اليمن وشمال إفريقية . كما ترجم لإمام الإباضية حابر بن زيد(٢٥) .

ومن خلال هذه السير سنحاول إلقاء الضوء على موضوعين أساسين في حركة الخوارج الإباضية في الفترة التى حددناها للدراسة ، أولهما دور البصرة كمركز لحركة الخوارج الإباضية . والموضوع الثاني انتقال مركز الدعوة إلى عمان ودور « جملة العلم » في نشر المذهب الإباضى في الأمصار الإسلامية وعلاقتهم بالبصرة .

وقبل أن نتناول هذين الموضوعين . نـرى مـن الضـرورى أن نتتبـع نشـأة الإمامة الإباضية من وجهة نظر كتاب السير ، فنقول :

اختلفت الآراء في تحديد تاريخ ظهور الإمامة الإباضية فيذكر الإزكوى أنها ظهرت سنة ١٢٩ هـ/ ٢٤٢م أي قبل سقوط الدولة الأموية ويؤيد في ذلك كل من الدرجيني (٢٦) والشماخي (٢٧) فقد أشار إلى أن الإمامة الإباضية قامت في حضر موت واليمن سنة ١٢٩هـ على يد عبد الله بن يحيى الكندي (طالب الحق)، حين أرسل قائدة أبا حمزة الشارى للمختار بين عوف الأزدى العماني في موسم الحج من نفس العام للاستيلاء على الحجاز فتمكن من دخول مكة المكرمة وتوجهه منها إلى المدينة المنورة . إلا أن الأمويين نجحوا في القضاء على الإمامة الإباضية في حضر موت واليمن سنة ١٣٢هـ/ سنة ١٤٢٨م .

بينما يرى بعض المؤرخين أن هذه الإمامة لم تقم إلا بعد قيام الدولة العباسية بثلاث سنوات حين تولى إمامة الدعوة الإباضية الجلند بن مسعود بمن جيفر سنة ١٣٥ هـ / سنة ٧٤٩ م(٢٨).

وفى رأينا أن مرد هذا الاختلاف في تحديد تاريخ ظهور الإمامة الإباضته يرجع إلى أن المحاولة الأولى لإقامة الإمامة الإباضية في حضر موت واليمن سنة ١٢٩ هـ سنة ١٤٦٦م لم يقدر لها النحاح والاستمرار ، فلم يعتد المؤرخون بهذا التاريخ ، وأثبتوا لظهورها تاريخ نجاحها في المحاولة الثانية في عمان سنة ١٣٢ هـ/ ٢٤٦م . وهي المحاولة التي قادها إباضية عمان وتوحدت بها جبهة الإباضية جميعًا.

هذا عن تاريخ ظهور الإمامة الإباضية ، أما عن دور البصرة في حركة الخوارج الإباضية ، فإن هذا الدور يبدو واضحًا في جهود حابر بن زيد مؤسس المذهب الإباضي في البصرة الذي صنف الموسوعة الشهيرة في الفقه الإباضي التي عرفت باسمه (٢٩) .

ومن واقع السير العمانية يتضح أنه كان ثمة تنسيق بين دعاة الإباضية في البصرة ودعاة حضرموت . هذا التنسيق الذي كان وراء نجاح الإباضية

وكان ذلك أحد ثمار الحركة السرية في البصرة التى تمكنت من كسب الأنصار والمؤيدين خارج البصرة وإعداد السلاح وإرساله إلى حضر موت لإقامة إمامة الظهور(٣١).

وعلى ذلك فإن رواية الأزدى(٣٢) التي نص فيها على أن «أبا حمزة الخارجي لقي عبد الله بن يحيى فدعاه إلى مذهبه ، تكون قد جانبت الحقيقة ، ومما يؤكد ذلك أن عبد الله بن يحيى الكندي كتب إلى أبى عبيده مسلم بن أبى كريمة - وكان قد تولى أمر الدعوة بعد وفاة جابر بن زيد - يستأذنه في الخروج(٣٣) .

وقد أكد الإزكوى(٣٤) على الصلة بين مركز التنظيم في البصرة وبين مؤيدي الإباضية في حضرموت فأشار إلى أن أبا عبيده مسلم بن أبى كريمة قد أرسل القائد أبا حمزة مختار وبلج بن عقبة مع مجموعة من الجند الإباضي إلى عبد الله بن يحيى يشدون من أزره ويعدونه بالمساندة والتأييد بالعدد والرحال(٣٥). وكان غالبية هذا الجيش من إباضية البصرة(٣٦).

كذلك كان للبصرة دور كبير في نشر الدعوة في عمان ، وتؤكد الإباضية أن الجذور الأولى للدعوة في عمان ترجع إلى الوقت الذي حكم فيه الحجاج بمن يوسف الثقفى العراق ٧٥ - ٩٥هـ/٢٩٢ - ٣١٣م فقد أدرك الحجاج خطورة جابر بن زيد ومستوليته عن النشاط الإباضى السري المناهض للخلافة إلأموية ومن ثم عمد إلى إقصائه عن البصرة ونفيه إلى عمان(٣٧).

وبوصول حابر بن زيد إلى عمان التف حوله العمانيون من آل يحمد وغدت عمان من ذلك الوقت مركز الحركة الإباضية(٣٨) ، ، بينما تـولى أمر الدعـوة في البصرة أبو عبيده مسلم بن أبى كريمة خلفا لجابر بن زيد .

ولم تفقد البصرة رغم ذلك دورها في تدعيم الدعوة الإباضية فمنذ قيام أبسى عبيده مسلم بأمر الدعوة أخذ يرسل الدعاة إلى الأمصار وحرص على أن يختار هؤلاء الدعاة من أهل الأمصار التي يوفدون إليها ومنذ عهده عرف هؤلاء الدعاة باسم « حملة العلم » .

وحه أبو عبيده مسلم إلى عمان دعاة عمانيين مما كان له أكبر الأثر في نجاح مهمتهم(٣٩) ، وقد اختلف كتاب السير في عدد حملة العلم الذيـن بعث بهـم أبـو عبيده مسلم من البصرة إلى عمان منذ مطلع القرن الثاني حتى منتصفه .

ويذكر المؤرخ الإباضي إطفيش أن حملة العلم الذين أرسلهم أبو عبيده إلى عمان أربعة هم محجوب بن الرحيل وموسى بن أبي حابر الإزكوى ، والمغير بن الدير ، وهاشم بن فيلان(٤٠) ، بينما يذكر العتبي(٤١) أن محمد بن المعلا الغشمي هو الذي تولى أمر الدعوة في عمان من قبل أبي عبيده مسلم ، وتبعه بعد ذلك في رئاسة الدعوة الربيع بن حبيب الفرهودى ، والمنير بن النير الرياحى ، ويشير بن المنذر النزاوى ، وجمعيهم من العمانيين .

ومن المرجح أن هؤلاء الدعاة جميعًا كانوا من أوائل حملة العلم الذيب تولوا أمر نشر المذهب في عمان ، ذلك أنه من العسير الفصل بين الدعاة الذيب تلقوا العلم عن أبى مسلم في البصرة ، وبين أولئك الذيب تلقوا العلم على يد خليفته الربيع بن حبيب فضلاً عن أن رئاسة الدعوة في عمان كانت تتم كما أشار إلى ذلك السالميّ باختيار الدعاة أنفسهم (٤٢) .

نظم أبو عبيده مسلم الدعوة تنظيمًا دقيقًا وحرص على اختيار حملة العلم الذين أوفدهم إلى الأمصار الإسلامية لنشرها . وكانت الدقة في التنظيم وراء نجاح الدعوة الإباضية في الوصول إلى الأمصار . ويؤكد المؤرخ الإباضي الورجلاني (٤٣) على الصلة الوثيقة بين مركز الدعوة في البصرة وبين دعاتها في الأمصار خاصة في بلاد المغرب في عهد الداعية المغربي سلمة بن سعيد .

ويذكر الدرجيني (٤٤) أن « أول من جاء يطلب مذهب الإباضية ونحن بقيروان إفريقية سلمة بن سعيد » ويذكر اشتغاله بالسقاية في سوق القيروان وقد وحد المسلمون من البربر في مبادئ الخوارج بأن الإمامة حق متاح لكل مسلم وليست حكرا على العرب وحدهم - تعبيرا عن نزعتهم الاستقلالية (٤٠).

وعن طريق الداعية سلمة بن سعيد في أوائل القرن الثاني الهجري تمكن من نشر دعوته بين البربر واكتساب مؤيدين له في إقليم طرابلس وجبل نفوسه وكان حلقة الصلة بين حملة العلم في المغرب وبين أبى عبيده في البصرة ، كما دعا أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى الإباضى إلى البصرة لتلقى علوم المذهب بها(٤٦).

كما اعتنق عبد الرحمن بن رستم المذهب الإباضى في العقد الثالث من القرن الأول الهجري ، ثم أرشده أحد الدعاة إلى البصرة بقوله : « إذا كنت تريد علم هذا الأمر الذي كلفت به وأراك تطلبه فدونك أهل البصرة فإن بها عالما يكنى أبا عبيده واسمه مسلم بن أبى كريمة فإنك تجد عنده طلبك »(٤٧).

وصل عبد الرحمن بن رستم إلى البصرة ومعه أربعة من دعاة الإباضة المغاربة وهم عاصم السدراتي وإسماعيل بن درار الغدامسي وأبو داود النفزاوي وعبد الأعلى بن السمح المعافري ، حيث تلقوا علوم المذهب على يد الداعية أبسى عبيده الذي كان « مستخفيا تخوفًا من بعض أمراء البصرة فأدخلهم سربا جعل فيه سلسلة ، فصار يعمل القفاف بباب السرب فمتى ما رأى شخصًا مقبلاً حرك السلسلة فيسكتون ، فإذا انصرف حركها فيأخذون في دراستهم »(٤٨) .

وقد تمكن هؤلاء الدعاة من تلامذة أبى عبيده مسلم من نشر المذهب الإباضى في بلاد المغرب اتسمت حركتهم بالكتمان في أول الأمر ثم الظهور الذي توج جهودهم بقيام الدولة الرستمية الإباضية فما بعد في تاهرت(٤٩) ، عام ٢٠هـ ٧٧٦٦ .

وازدهرت في تاهرت مدرسة فكرية إباضية في عهد الرستميين بقدوم كثير من مشايخ الإباضية من البصرة اهتموا بكتابة مصنفات عديدة عن مذهب الخوارج الإباضية أودعت مكتبة تاهرت الني أطلقت عليها الرستميون اسم «المعصومة»(٥٠).

وقد أشار ابن الرقيق القيرواني إلى دور دعاة الإباضية في نشر مبادئ الدعوة في بلاد المغرب(٥١) .

وقد حرص هؤلاء الدعاة على تدريس المذهب الإباضي في المسجد الجامع في تاهرت حيث كانوا يدرسون ما نسخوه عن إباضية البصرة(٢٠).

كذلك كان ديوان نفوسه يحوى ثلاثمائة وثلاثين ألف حزء من مؤلفات الدعاة المشارقة من أهمها ديوان الأشياخ(٥٣) الذي اشترك في تأليفه سبعة من العلماء ولا يزال هذا الكتاب محفوظا في خزائن وادى ميزاب في جنوب الجزائر(٥٤).

واستمرت الصلة بين الدعوة في البصرة وبلاد المغرب وتؤكد الرسالة التى بعثها أبو عبيده مسلم إلى الدعاة في المغرب على الصلة الوثيقة بيين إباضية المغرب ومركز الدعوة في البصرة وقد أورد أبو غانم الخراساني - من علماء القرن الثاني الهجري - هذه الرسالة وعنوانها « رسالة في الزكاة » كان أبو عبيده مسلم قد وجهها إلى الدعاة في المغرب ردا على رسالة بعثوا بها إليه يطلبون منه فتوى في أمر من أمور الزكاة ، وقد جاء في رسالة أبى عبيده : « ولعمرى لقد سرنى ما انتهيتم أيه من أمركم وأن كان ذلك لم يخف عنا نسال الله العون والتوفيق في جميع أمركم وأن يكفينا وإياكم بأسهم »(٥٠).

واهتمت الخلافة العباسية بالتصدى لحركات الخوارج واستعانت بولاة مصر في قمع تلك الحركات التي كانت تهدد الحكم العباسي في إفريقية والمغرب ، والتي أخذت تشتد بانتهاء نفوذ الولاة من آل حبيب الفهرى وانتهز الخوارج الإباضية في المناطق التابعة لطرابلس الفرصة وبايعوا أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى إمام عليهم(٢٥) سنة ٤٠ هـ/ ٧٥٧م، وامتد نفوذهم حتى المغرب الأوسط. وإزاء هذا الموقف أسند أبو جعفر المنصور ولاية إفريقية إلى والى مصر محمد بن الأشعث الخزاعي ليتمكن من إخضاع الخوارج(٧٥). فسير من مصر حيشًا بقيادة أبي الأحوص عمر بن الأحوص لاسترجاع المغرب(٥٨)، وقد أدى ذلك إلى تراجع عبد الأعلى بن السمح المعافري عن القيروان والتقي بالجيش العباسي عند تاروغا(٩٥). ونشب القتال بين الفريقين ودارت الدائرة على أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري زعيم الإباضية فقتل مع آلاف من جنده، وتعقب الأعلى بن السمح المعافري زعيم الإباضية فقتل مع آلاف من جنده، وتعقب حيش ابن الأشعث فلولهم(٢٠). وأدى انتصار محمد بن الأشعث سنة ١٤٤هـ/ سيطر الإباضية على إفريقية والمغرب الأدنى ما يقرب من أربع سنوات وإن كان نفوذهم قد بقي في المغرب الأوسط والأقصى(١٢).

وكانت الحركة الإباضية في البصرة قد ضعفت بعد وفاة أبي عبيده مسلم ، فقد خلفه في إمامة الدعوة الربيع بن حبيب و لم يكن على نفس المهارة والقدرة في تنظيم الدعوة كسلفة وأن كانت الصلة بينه وبين التنظيم الإباضي في تاهرت لم تنقطع(٦٢) . فقد بعث « بثلاثة أحمال مالا »(٦٣) جمعها الدعاة الإباضية في البصرة لإعانة إباضية تاهرت . كما كان يرسل لهم فتواه في المسائل التي كانت تعرض عليهم .

وبعد أن قضى الربيع بن حبيب معظم حياته في البصرة عاد إلى عمان حيث توفى بها في العقد الأخير من القرن الثاني الهجري بعد أن جمع مبادئ الفقة الإياضى في كتابه « الجامع الصحيح »(٦٤) .

وإذا ما انتقلنا إلى الموضوع الثاني وهو انتقال مركز الدعوة إلى عمـان ودور حملة العلم في نشر المذهب الإباضي وعلاقتهم بالبصرة فتحدثنا المصادر العمانية عن قيام الإمامة الإباضية الأولى في عمان سنة ١٣٢ هـ/ سنة ٧٤٨م كثمرة جمهود الدعاة في عمان . وأصبحت أكبر قوة سياسية بعمان ويشير إلى ذلك الإزكوى بقوله أن الخليفة المنصور « ولى على عمان محمد بن جناح فداهن الإباضية حتى صارت ولاية عمان لهم فعقدوا الإمامة للجلند بن مسعود وأخذ الدولة من يد أهل الجور وبرئ من الجبابرة »(٣٥) .

وقد ساندت القبائل الأزدية في عمان الإمام مساندة قوية «وأجمعوا على إمامته وولايته والمجاهدة معه أعداء الإسلام وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ١٦٥٠).

وكان أن حرصت الخلافة العباسية على التصدى لهذه الإمامة والسعى للقضاء عليها حتى تتمكن من فرض نفوذها على هذه المنطقة الهامة المتاحمة هذا في العراق ، فإذا كان الأمويون من قبل قد أدركوا خطورة قيام حركة معارضة لهم في هذا الإقليم فتصدوا لها بكل الوسائل ، فإن الخطورة أشد بالنسبة للعباسيين ، فالدولة العباسية بحكم ظروفها ونشأتها مشرقية الاتجاه ، مركز ثقلها في المشرق ، ومن ثم كان قيام حركة مناهضة لها في عمان يشكل خطرا بالغًا . فعمان تتصل شرقا بشرقي شبه الجزيرة العربية عن طريق السهل الساحلي أو عن طريق الوديان وتتصل شمالاً بالعراق ولا يفصلها عنه سوى البحرين(١٧) .

وهذا الموقع الجغرافي المتميز أدى إلى اهتمام العباسيين بالأحداث الواقعة في عمان فلم يكد يمضى عامين على قيام الإمامة الإباضية بعمان حتى تمكنوا من إسقاطها سنة ١٣٤ هـ / سنة ٥٥٠م .

ويذكر الرقيثي في كتابه مصابح(٦٨) الظلام تكليف الخليفة العباسي السفاح لواليه على البصرة سليمان بن على بإعداد حملة لضرب الإمامة الإباضية الناشئة .

فأعد حملة بحرية لهذا الغرض ولى قيادتها حازم بن خزيمة(٦٩) .

وقام أباضية البصرة بجمع المال لمساندة الإمامة في عمان ولا يشير الطبري إلى هذه الحملة بل يذكر أن حملة والى البصرة العباسى قصدت « القضاء على الخوارج الصفرية الذين قادهم شيبان بن عبد العزيز اليشكرى الذي تقهقر بفلول أتباعه من الصفرية إلى حزيرة ابن كاوان » التي تقع بين البحرين وعمان (٧٠).

والمرجح أن والى البصرة نفذ أوامر الخليفة فأرسل الحملة للمهمتين معا فبداً بالمهمة الأولى في مواجهة الصفرية . الذين كانوا في ذلك في حالة من الضعف ، فتمكن جند العباسيين من إلحاق الهزيمة بهم ، واستكملت الحملة مهمتها متجهة إلى عمان حيث اشتبك القائد العباسي خازم بن خزيمة مع قوات الإمام الإباضي الجلندى التي كان يقودها يحيى بن نجيح (٧١).

وتشير المصادر العمانية إلى محاولة قام بها الإباضية في عمان لضم عناصر من فلول الخوارج الصفرية إليهم لمواجهة قوات العباسيين إلا أن محاولتهم باءت بالفشل(٧٢). وبدأت المواجهة العسكرية بين الإباضية والعباسيين في منطقة جلفار شمال شرقي عمان(٧٢). انتصر الإباضيون أول الأمر على قوات الخلافة التي عجزت عن مواجهة الجند الإباضي على أرضه التي يعرف دروبها ومسالكها ، واستمرت المعركة سبعة أيام « وأكثروا القتل في الجند العباسي »(٤٤) فلجأ العباسيون إلى ضرب دور الإباضية وأحرقوها بمن فيها من نساء وأطفال فانصرف الإباضية إلى حماية بيوتهم فتشتت قواتهم واستطاع الجند العباسي النيل منهم وتمكنوا من قتل الإمام الإباضي الجلندي بسن مسعود وهلال بسن عطيمه الخراساني(٧٠).

غير أن هزيمة الإمامة الإباضية في هذه المعركة لم تكن سوى هزيمة عسكرية، إذا استمرت الدعوة في طريقها في الانتشار بين أتباعها .

وظهرت في تاريخ عمان في هذه الفترة ثلاث قوى سياسية أولها القوة العباسية التي تركزت على الساحل ، أما في الداخل فقد انقسمت عمان بين مؤيدي الدعوة الإباضية وبين القوى القبلية المنتشرة (٧٦) في إقليم عمان والتي تزعمتها جماعة آل الجلندى الذين انتقلت إليهم السلطة سنة ١٧٧ هـ / سنة ٢٩٣م نيابة عن الخلافة العباسية . فقد نشب الصراع بين القبائل الأزدية فتنازع بنو هنأة الذين أيدوا الجلندى وكانوا أنصارا للعباسيين مع بنى نافع من مؤيدي الإباضية .

تمكن الإمام عبد الله بن محمد بن(٧٧) عفان الإباضى الذي تولى أمر الدعوة من إحماد هذه الفتنة وكانت إمامته إمامة دفاع وليس كما نص عليهما السالمي بأنها إمامة «شرى »(٧٨) أى دفاع عن المذهب حتى تضع الحرب أوزارها ويظهر أمر الدعوة على أعدائها . ولم يحرز إجماع الإباضية على إمامته فلم « يكن إمام عدل متفق عليه وأنما قال بعضهم أنه إمام دفاع إلى أن تضع الحرب أوزارها بشرط »(٧٩) واستمرت أماته سنتين وشهر .

ومرت الدعوة الإباضية في عمان بمرحلة ثانية من الكتمان حتى تمكنت من طرد آل الجلندى حلفاء العباسيين وإعلان الإمامة الإباضية الثانية(٨٠) .

كان من أبرز أثمة الإباضية في هذه الفترة وارث بن كعب الخروصى ١٧٩ هـ / ٧٩٣ م الذي تمكن من بسط نفوذ الإباضية على الأجزاء الساحلية من عمان(٨١). كما نجح في جمع كلمة رؤساء القبائل على إمامته بعد أن خلعوا طاعة الإمام محمد بن عبد الله بن أبى عفان.

ويذكر البسيوى (٨٢) أسباب خلع الإمام محمد بن عبد الله بن عفان بقوله « ظهرت منه أمور حفا فيها وجعل يستخف بحقوق أشياخ المسلمين » ولذلك لم يعده كتاب السير من بين الأئمة المعدودين في قائمة أئمة الدعوة .

كما يذكر أن الإباضية بايعوا وراث بن كعب على « مـا بويـع عليـه أثمـة العدل وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والشرى في سبيل الله وإظهار الحـق وإخماد الباطل »(٨٣) .

وتمكن الإباضية في عهده من هزيمة الجيش العباسى الـذي بعث بـه الخليفة هارون الرشيد بقيادة عيس بن جعفر بن أبى جعفـر المنصـور كمـا تشـير إلى ذلـك رواية الإزكوى(٨٤).

وانتصر الإباضية بقيادة أبى حميد بن فلح الحمدانى الذي قاد حملة بحريه على القوات البحرية العباسي عيس بن جعفر(٨٦) . وأسر القائد العباسي عيس بن جعفر(٨٦) .

وكان لهذا الانتصار صدى كبير لـدى أهـل عمـان ، وهـو كسـب سياسـي للإمامة الإباضية التي ظلت قائمة بعد وفاة الإمام الخروصى سنة ١٩٢ هـ/ ١٠٨٨ وتمكنت من حكم عمان حكما مستقلا عن الخلافة العباسية حتى سـنة ٢٨٠ هـ/ من قاعدتها في نزوى(٨٧) حيث بيت الإمامة الإباضية .

وبعد ، فلعلنا في هذه الدراسة نكون قد القينا الضوء – بقدر ما أتيح لنا في هذا المقال – على دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنسين الأول والشاني الهجريين . حيث كانت مركزا لهذه الحركة الإباضية ، ونجحت في إقامة إمامة مستقلة قبيل منتصف القرن الثاني الهجري في عمان . ولم تنقطع الصلة بين البصرة

وبين الأمصار الإسلامية ، وظل الدعاة على صلة مستمرة بمركز الدعوة بها حتى بعد انتقال قاعدة الإمامة إلى عمان . وكانت لهذه الصلة الوثيقة بين دعاة البصرة والدعاة في مختلف الأمصار التي توجهوا إليها أثر كبير فيما أحرزته الحركة الإباضية من النجاح خاصة في بلاد المغرب ، فقد كان التنظيم الإباضي في تاهرت يتلقى الدعم المادي والأدبي من دعاة البصرة مما مكنهم من السيطرة على إفريقية ما يقرب من أربع سنوات وأمتد نفوذهم إلى المغربيين الأوسط والأقصى ثم وصل إلى أقص نجاحه عام ١٦٠ هـ / ٧٧٦م بقيام الدولة الرستمية الإباضية . وكانت مؤلفات مشايخ إباضية البصرة تدرس في المسجد الجامع بتاهرت .

## الهوامش

- (۱) أسس القائد عتبة بن غزوان مدينة البصرة سنة ٢٩٧/١٦ لتكون معسكرًا لجنده بحكم موقعها المتميز على رأس الخليج العربى وتطورت المدينة طوال القرن الأول الهجري وتوالت الهجرت إليها فيذكر البلاذرى أن « الناس سألوا عتبة عن البصرة فأحبرهم بخصبها فسار إليها حلق من الناس » فتوح البلدان ص ٣٢٨ ٣٢٩ . وكذلك صالح العلى : خطط البصرة ومنطقتها ص ٥١ مطبوعات الجمع العلى العراقي ١٩٨٦م .
- (۲) أقدم هؤلاء الإخباريين هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصرى ( ت ۲۱۰ / ۲۲۰م ) ولـه كتابان : البصرة ، وقضاة البصـرة ، وكذلك على بن محمـد المداثنى ( ت ۲۰۳ هـ م ۸٦٧م وأحمد بن يحيى حابر البلاذرى ( ت ۲۷۹هـ ) وكان فارس الأصل عاصر كل من الخليفة المتوكل والمستعين .
  - ياقوت الحموى ، معجم الأدباء حـ٥ ص ٨٩ ٩٠ طبعة مصر سنة ١٣٥٥ هـ .
- (٣) عمان « اسم كورة على ساحل الخليج شرقي هج تشمل بلدان كثيرة ذات نخل وزروع » ياقوت ، معجم البلدان حدا ص ١٥٠ ، ويذكر البلاذرى أن عتبة غزوان حين فتح الأبلة كت إلى عمر بن الخطاب يخبره أن « الأبلة فرضة البحرين وعمان » . فتوح البلدان ص ٢٤٩ ويذكر سرحان بن سعيد الإزكوى أن الأزدسمت عمان بههذا الاسم لأن مناز لها كانت على وادٍ لهم بمارب يقال عمان فشبهوها به » . كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ورقة ٣٢ . مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ١٧٩٧ .
- (٤) يمتد إقليم البحرين من حنوبى البصرة إلى عمان وهو يتصل غربًا باليمامة وحنوبا بعمان وشمالاً بالبصرة وشرقا بالخليج . وقد أضاف ابن حوقل حمدودًا أوسع لإقليم البحرين ، واعتبره امتدادًا طبيعيًا لنواحى نجد وبادية العراق وإقليم الجزيرة الفراتية .
- صورة الأرض ص ٢٩ ، ووصفها الحميرى (أبو سعيد نشوان بن سعيد) بقوله «همى بلاد واسعة شرقها ساحل البحر وحوفها متصل باليمامة ، وحنوبها متصل ببلاد عمان وقاعدتها هجر » .
  - الروض المعطار في أخبار الأقطار ص٨٢ طبيعة بيروت سنة ١٩٧٨م .
- (٥) كاظمة مدينة تقع على ساحل الخليج بين البصرة والقطيف تبعد عن البصرة مسافة يومين )
   الإدريس نزهة المشتاق حـ١ ص ١٦٢ . بيروت سنة ١٩٧٢م .

ويذكر ابن الفقيه أن كاظمة ميناء على ساحل الخليج ، صفة حزيرة العرب ص ٧٥ ويذكر البكرى أنه كان يربط كاظمة بالبلاد المحيطة بها أربعة طرق . معجم ما استعجم حـ٤ ص ٦ ، ويعتبر ياقوت كاظمة الحد الفاصل بين البحرين وعمان ، وتسمى كاظمة البحور وتشمل مدن « الخط والقطيف والأرة وهجر وبينونه والزارة وحواثا واللابور وداين والعامة وقصبته هجر والصفاة والمسقر » ، معجم البلدان حـ٢ ص ٧٣ .

(٦) الإزكرى ، سرحان بن سعيد : كشف الغمة ورقة ٣٢ أ . وقد تسمى الخوارج الإباضية بهذا الاسم نسسة إلى عبد الله بن إباض التميمى ، و لم ينتسب الإباضية إلى أى من فقهائهم قبله ، وقد عاصر الإمام حابر بن زيد وأخذ عنه . و لم يعرف الخوارج بهذا الاسم إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز ٩٩ – ١٠١هـ فقد أخذ عبد الله بن إباض يعلن مبادئ الخوارج حهرا .

الشهرستاني ، الملل والنحل - القاهرة ١٩٥٦ م .

وكان الخوارج يطلقون على أنفسهم اسم الشراة وذلك من قولهم « شسرينا أنفسـنا لديـن الله فنحن لذلك شراة » سالم بن حموى السيّابى : إزالة الوعثاء عــن أتبـاع أبـى الشـعثاء ص ٤٧ تحقيق د. سيدة إسماعيل كاشف – القاهرة ١٩٧٩م .

كما يطلق الخوارج على أنفسهم « المسلمون » ويعرفون غيرهم باسم « أهل الخلاف » والخوارج هو الاسم الذي عرف به أنصار على بن أبى طالب الذين خرجوا عليه لقبوله التحكيم أى الاحتكام للقرآن الكريم حول أحقية كل من على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى الخلافة . الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك حــ ٣ ص ٣١ القاهرة ١٩٧١ ، ابن رسته : الإعلان النفيسة ص ٧ ليدن ١٩٧٧ م .

- (٧) الشماخي : « أحمد بن أبي عثمان بن سعيد عبد الواحد : سير علماء ومشايخ حبل نفوسه ص ١٠٨ القاهرة سنة ١٣٢٠هـ .
- (A) المبرد ، محمد بن يزيد الأزدى الكامل في اللغة والآدب ص ١٦ تحقيق محمد أبو الفضل القاهرة .
  - (٩) دائرة المعارف الإسلامية حد٨ ص ٤٧٤ .
    - (١٠) الشماخي : السير ص ١٠٨ .
      - (١١) المبرد ، الكامل ص ١١٧.

- (12) Wilkinson, J. C: Arab settlement in Oman: the origins and development of the tribal pattern and its relationship to the Imamate. p. 10 - 12 D. phill, thesis Oxford, 1969.
- (۱۳) فاروق عمر ، تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية الوسطى ص ۲۷ دار واسط
   بغداد سنة ۱۹۸۳م .
- (١٤) محمد عبد الله السالمي : تخفة الأعيان في سيرة أهـل عمـان حــ ١ ص ١٢ الكويـت سـنة ١٩٧٤م
- (١٥) يذكر السالمى أن شبيب بن عطبة رد عل قول الخلفاء العباسيين بأنهم ممثلوا جماعة المسلمين بقوله «قلنا لهم أليس يعملون أن تمكين دين الله إظهار حلال الله ، وإنكار حرامه وإتباع أحكام الله فيان قالوا: نعم فقد عرفوا أن ملوك قومهم قد أظهروا استحلال محارم الله وقاتلوا من أطاع الله . وإن قالوا: لا فيكيف تكون الجماعة على من عصا الله وقد قال الله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . تحفة الأعيان حـ ا ص ١٤ .
- (١٦) الحارثي ، سالم بن حمد بن سليمان : العقود الفضية في أصول الإباضية ص ٢٥٥ دار البقظة السورية .
  - (١٧) الحارثي ، العقود الفضية في أصول الإمامة ص ٢٥٥ ، دار البقظة السورية .
- (۱۸) فاروق عمر ، تاريخ الخليج العربي العصور الإسلامية الوسطى ص ۲۶ دار واسط بغــــداد ۱۹۸٦ م .
- (١٩) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الحسن الرقيني الإزكوى من علماء القرن السادس الهجرى السالمي ، تحفة الأعيان حـ ١ ص ١٧ .
  - (٢٠) السالمي ، تحفة الأعيان حدا ص ١٨ ١٩ .
    - (٢١) المصدر السابق حدا ص ١٧.
- (٢٢) فاروق عمر ، ببلوحرافيا في تاريخ عمان ، مجلة المورد المجلد الثالث العدد الرابع ص ١٤.
- (٣٣) فاروق عمر ، ملامح من تـاريخ الحركـة الخارجيـة في عمـان ، ص ١٧٥ بحلـة المـوّرخ العربي العدد ٢ ، بغداد ١٩٧٥ .
- (٢٤) يذكر المقدسي أن حضر موت هي « قصبة الأحقاف موضوعة في الرمال عمامرة نائية
   على الساحل أهلها لهم في العلم والخير رغبة إلا أنهم شراة » أحسن التقاسيم ص ٨٧ .

ويقع ميناء ظفار إلى الشرق من حضرموت ويمثل البوابة الجنوبية الهامة للخليج ، حيث أنها وسائر الموانيء العمانية الممتدة على ساحل البحر العربي يكونان معا مستودعا للتحارة الشرقية التي تقوم عليها الملاحة والتحارة بالخليج . د. حامد زيان غانم : الحياة في الخليج في العصور الوسطى ص ١٠ - دار القلم - دبي ١٩٨٥م .

(٢٥) عاش ببن سنتى ١٣٢٦ - ١٣٢٧هـ وقد حققت الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف هذا المخطوط عام ١٩٧٩م وقد اختار مؤلف الكتاب اسم أبى الشعثاء كناية عن الإمام الإباضي حابر بن زيد لأنه كان يكنى باسم ابنته الشعثاء . سيدة إسماعيل كاشف : إزالة الوعثاء عن إتباع أبى الشعثاء ص ٥٥ - ٤٦ - مطبعة حريدة عمان للصحافة والنشر

(٢٦) سالم بن حمرد السيابي السمائلي ، إزالة الوعناء عن أتباع أبي الشعتاء ص ٢٠

(۲۷) الدرجيني : أبو العباس أحمد : طبقات الإباضية ورقة ٩٩ مخطـوط مصـور بـدار الكتب المصرية رقم ١٢٥٦١.

(٢٨) الشماخي : أحمد بن أبي عثمان سعيد عبد الواحد : سير علماء ومشايخ حبل نفوسه ص ٧٩ القاهرة ١٣٢٠هـ .

(٢٩) الشماخي ، السير ص ١١٤ .

(٣٠) يذكر الشماخي أن أبا مودود حاحب بن مودود الطائي الذي تولى أمر الحرب قد فرض على الأغنياء أموالاً لصالح الدعوة « فجمع في يوم واحد عشرة آلاف درهم » السير ص

(٣١) الأزدى ، أبو زكريا يزيد محمد القاسم ، تاريخ الموصل ص ١٧ – القاهرة ١٩٦٧م .

(٣٢) خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خيـاط حــ ٢ ص ٣٧٣ تحقيـق سـهيل زكـار دمشـق (٣٢) . ١٩٦٨ .

(٣٣) أحمد بن عبد الله بن أحمد الإزكوى ، مصباح الظلام ورقة ٣١ – ٣٢أ .

(٣٤) الإزكوى ، مصباح الظلام ورقة ٣١ – ٣٢ أ .

(٣٥) خليفة بن خياط ، كتاب التاريخ حـ ٢ ص ٥٨٢ .

(٣٦) السيابي السمائلي ، إزالة الوعثاء عن إتباع أبي الشعثاء ص ٣٠.

(٣٧) شهدت عمان هجرة فروع كثير من قبائل الأزد القحطانية كانت بها بطون كثيرة من آل يحمد التي ينتمي إليها حابر بن زيد .

- Bathurst, R. D. ; The Ya'rubi dinasty of Oman p. 7 . D. phill 1967 Oxford Bodleinf.
  - (٣٨) أبو زكريا ، السير وأخبار الأثمة ورقة ٢ ٣ أ .
- (٣٩) إطفيش ، محمد بن يوسف": الإمكان فيما حاز أن يكون أو كسان ص ٨ ١٠ الجزائر
  - (٤٠) المرجع نفسه ص ١١ .
- (٤١) العوتبي ، مسلمه بن مسلم الصحارى : أنساب العرب ورقة ٩ ، ١٠ مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٦١ .
  - (٤٢) تحفة الأعيان حدا ص ١١٠ ١١١ .
  - (٤٣) أبو زكريا يحيى بين أبي بكر الورحلاني ، السير وأخبار الأثمة ورقة ٢ ٣أ .
- (٤٤) طبقات الإباضية حـ ١ ص ٦ ، أبو زكريا السير ص ٤ ويذكر ابن خلدون أنه «لما فشا دين الخارجية في العرب وغلبهم الخلفاء بالمشرق نزحوا إلى القاصية وصاروا يشون بها دينهم في البربر فتلقف رؤساؤهم على اختلاف مذاهبه باختلاف رؤوس الخارجية في أحكامهم من إباضية وصفرية وغيرهما » . العبر حـ٧ ص ١١ كما يذكر ... « فحينئذ استقر الإسلام بالمغرب فأذعن البربر لحكمه ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة ثم نبتت فيهم عروق الخارجية فدانوا بها ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعوا بالعراق وتعددت طوائفهم وتشعب طرقه من الإباضية والصفرية . العبر حـ٣ ص ١١٠ .
- (45) Vondenheyden: La Berberie Orientale. p. 4 5,

Marcis, G: La Berberie Musalmane p. 139 - 140.

- (٤٦) حدد ابن خلكان دخول الدعوة الإباضية إلى المغرب بين عامى ١٠٥ ١١٥ هـ وذلـك بوفاة عكرمة بن عبد الله مول ابن عباس . وفيات الأعيــان حـــــ ص ٣٦٥ ط . بـيروت سنة ١٩٧٠م .
  - (٤٧) أبو زكريا ، السير وأخبار الأثمة ورقة ٢ ٣ أ .
    - (٤٨) المصدر نفسه ورقة ٥ .
- (٤٩) ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستميين ص ١٠ وقد انتشر المذهب الإباضي في القسم الشمالي من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط في حبل نفوسه في طرابلس حيث كان استقرار سلمه بن سعيد بين قبائل هواره ، وكان البربر مهيئين لتقبل بادئ الخوارج التي تجيز الثورة على أثمة الجور بسب السياسة المجحفة التي انتهجها بعض ولاة بني أمية .

محمود إسماعيل عبد الرزارق ، الخوارج في بــلاد المغـرب ص ٣١ - ٣٣ – دار الثقافـة – الدار البيضاء سنة ١٩٧٤م .

تاهرت وصفها ابن حوقل بقوله: « وتاهرت مدينتان كبيرتان إحداهما قديمة والأحرى عدثة والقديمة ذات سور وهي على حبل ليس بالعالى وفيها كثير من الناس » صورة الأرض ص ٨٦ ، ويذكرها المقدسي بقوله: « تاهرت اسم لقصبة أيضًا في بلخ المغرب وقد أحدق بها الأنهار والتفت بهما الأشجار .. وهي بلد كثير الخير » أحسن التقاسيم ص ٨٧ .

(٥٠) الشماخي ، السير ص ١١٤ ، ابن الصغير ، سيرة الأثمة الرستميين ص ١٠ .

(۱۰) تولى ابن الرقيق القيرواني رئاسة ديوان الرسائل في القيروان وقد أثر ذلك في تأليفه ، وما عرف عنه من تصانيف كثيرة في فنون مختلفة منها كتاب تاريخ إفريقبة والمغرب ، والقطعة الموجودة من كتابة تؤرخ لفترة قرن وربع ويعد كتاب ابن الرقيق أشمل وأوفى ما كتب عن تاريخ إفريقية والمغرب كابن عذارى والنويرى وابن خلدون توفى الرقيق القيرواني سن ١٧٤هـ والقطعة الموجودة من كتابة تؤرخ لفترة حكم الولاة الأمويين والعباسيين لإفريقية وموقفهم تجاه حركات الخوارج . ابن الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب ص ١٩-٠٠.

(٥٢) ابن الصغير ، سيرة الأثمة الرستميين ص ١٠.

(٥٣) اشترك في وضع ديوان الأشياخ إباضية من أهل نفوسه هم أبو عمران موسى بمن زكريا وأبو عمر النحيلي وعبد الله بن مانوج وأبو زكريا يحيى بن حرنار وحابر بن سدر وكباب بن مصلح وأبو بحبر توزين ، ومن موسوعات حبل نفوسه في الشريعة الإسلامية ديوان الغرابه الذي ألفه عشرة من علماء نفوسه ويقع في عشرة أحزاء . محمد على دبوز ، تاريخ المغرب الكبير حـ٣ ص ٣٨٩ ،

Marcis: La Berberie Muslmane p. 114 - 116

(٥٤) أبو زكريا ، السير أخبار الأثمة ورقة ٥ أ .

(٥٥) ابن رسته ، الأعلاق النفيسة ص ٧ ، الدرجيني ، طبقات الإباضية حـــ١ ص ٦ ، ٧ أبو
 العرب تميم ، طبقات علماء إفريقية ص ٢٩ .

(٥٦) ابن عذارى ، البيان المغرب حـ١ ص ٦٠ - ٦١ ومن الملاحظ أن ابن الرقيق وابسن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر وإفريقية لم يوردا ولاية محمد بن الأشعث على إفريقية واحتفظ ابن عذارى بما فقدناه في ابن الرقيق، وذكر أن ابن الأشعث حشد في حيشه من القواد العظام نمائية وعشرين قائدا من بينهم الأغلب بن سالم.

- ابن عذاري ، البيان المغرب حـ ١ ص ٤ بيروت شنة ١٩٥٠م.
  - (٥٧) ابن عذارى ، المصدر السابق حـ ١ ص ٦١ .
- (٥٨) تقع تاورغا بإقليم سرت على مسافة ثمانية أيام من طرابلس . ابن حوقل ، صورة الأرض ص ٧٠ ٧١ .
- (٩٩) ابن عذارى ، البيان المغرب حـ ١ ص ٨٤ ، الدرحيني ، طبقات الإباضية حـ ١ ص ١٥-١٦.
  - (٦٠) أبو زكريا ، السير وأخبار الأثمة حــ١ ص ١٥ ١٦ .
    - (٦١) المصدر السابق ورقة ١٤ ب .
    - (٦٢) المصدر السابق نفس الصفحة .
    - (٦٣) الإزكوى ، كشف الغمة ورقة ٣٢٨ س .
  - (٦٤) هو الجلندي مسعود بن حيفر بن حلندي . السالمي ، تحفة الأعيان حـ ١ ص ٦٦ .
- (٦٥) على بن محمد البسيوى ، الحجة على من أبطل السؤال في الحدث الواقع بعمان ص ٢
   المقدمة ضمن كتاب حامع السير في تراجم العلماء .
  - (٦٦) الدباغ ، حزيرة العرب ص ١١٥ .
    - (٦٧) مصباح الظلام ورقة ٢٤ ب.
    - (٦٨) المصدر السابق نفس الصفحة .
- (٦٩) يذكر الطبرى أن « شببان ركب وأصحابه السفن فقطعوا إلى عمان وهم صفرية فلما صاروا إلى عمان نصب لهم الجلندى وأصحابه وهم إباضية فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل شببان ومن معه » تاريخ الأمم والملوك حـ ٧ ص ٣٦٤ والخوارج الصفرية هم ابتاع زياد ابن الأصفر وهم يتفقون مع الأزارقة ( أتباع نافع بن الأزرق ) فى القول بأن أصحاب الذنوب مشركون غير أن الصفرية لايرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم . البغرادى ، الفرق بين ص ٧٠ وكان أول من أدخل المذهب الصفرى إلى المغرب عكرمة مولى عبد الله بن عباس الذى صاحب سلمة بن سعيد فى رحلته إلى المغرب . عوص خليفات ، تنشأة حركة الإباضية ص ٢٤ عمان سنة ١٩٧٨ .
  - (٧٠) الرقيثي ، مصباح الظلام ورقة ٢٤ ب .
  - (٧١) السالمي ، تحفة الأعيان حد ١ ص ٩٤ .

- (٧٢) الرقيتي ، مصباح الظلام ورقة ٣١ ب .
- (۷۳) ابن رزيق حمبد بـن محمـد ، الفتح المبـين فـى سـيرة سـادة البوسـعيد ص ٧ نشـر جمعيـة هكليث سنة ١٨٧٠ م .
  - (٧٤) المصدر السابق نفس الصفحة .
  - (٥٧) ابن رزيق ، سادة وأئمة عمان ص ٩ .
- (٧٦) يذكر السالمي أن «كان من آل يحمد نشأ في العراق وكان من أهل العراق فقدموا به إلى عمان حد ١ ص ١١٠ .
  - (٧٧) المصدر السابق نفس الصفحة .
- (٧٨) البسيوى ، الحجة على من أبطل السؤال ورقة ١٨ وذكر أن « الدفاع من الفروض الواجبة إذا عدم الظهور وهو اجماع الناس على إمام يقدمونه عند مقاتلتهم للعدو الذي أدهمهم فإن زال القتال زالت إمامته » .
- (٧٩) يشير الإزكوى إلى أن « الله من على أهل عمان بالألفة على الحق فخرحت عصابه من المسلمين الإباضية فقاموا بحق الله وأزالوا ملك الجبابرة » كشف الغمة ورقة ٣٣٠ أ .
  - (٨٠) البسيوى : الحجة على من أبطل السؤال ورقة ١١ .
    - (٨١) الحجة على من أبطل السؤال ورقة ٢٢ .
      - (٨٢) نفس المصدر والصفحة.
      - (٨٣) كشف الغمة ورقة ٣٣ أ.
- (٨٤) السالمى ، تحفة الأعيان حد ١ ص ١١٨ ، وصف الإصطخرى مدينة صحار بقوله « وهى على البحر وبها متاحر البحر وقصد المراكب وهى أعمر مدينة وأكثرها مالا ولا تكاد تعرف على بحر فارس بجميع بلاد الاسلام مدينة أكثر عمارة ولا مالا من صحار » مسالك المالك ، ص ٢٥ .
  - (٨٥) السالمي ، تحفة الأعيان حد ١ ص ١١٨ ١١٩ .
- (٨٦) نزوى مدينة من مدى عمان الداخلية وقد وصفها ابن بطوطة بقول. « إنها قاعدة هذه البلاد مدينة تقع على سفح الجبل » رحلة ابن بطوطة ص ٢٧١ ط. بيروت. وكان يطلق على مدينة نزوى في الفترة التي عاصرت الإمامة الإباضية الأولى اسم « تخت ملوك العرب» أى ملوك الأزد من الخوارج الإباضية . السالمي : تحفه الأعيان حد ١ ص ٥٠ ٩٠.

### قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر العربية:

١ – الإدريسي : محمد بن محمد بن عبد الله بن على ( ت ٦٥٠ هـ )

- " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق "

بيروت سنة ١٩٧٢

٢ - الأزدى: أبو زكريا يزيد بن محمد القاسم ( ٣٣٤ هـ )

- " تاريخ الموصل "

١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م

۳ - الإزكوى: سرحان بن سعيد (من علماء القرن الثانى عشر الهجرى)

- " كشف الغمه الجامع لأخبار الأمة "

مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٧٩٧

٤- البسيوى: أبو الحسن على بن حمد العماني (من علماء القرن الخامس الهجري)

- " الحجة على من أبطل السؤال في الحدث الواقع بعمان "

مخطوط مصور بدار الكتب المصرية .

ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد بن محمد (ت ٧٧٩ هـ)

- " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار "

بيروت سنة ١٩٦٨ م

٣ - البغدادي : أبو منصور عبد القادر بن طاهر ( ٣٩٠٠ هـ )

- " الفرق بين الفرق "

بيروت سنة ١٩٧٣ م

٧ - البكرى: عبد الله بن عبد العزيز البكرى (ت ٣٦٠ هـ)

- " معجم ما استعجم "

القاهرة سنة ١٩٤٥ م

 ۸ - البلاذرى : أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى ( ت ٢٧٩ هـ ) - " فتوح البلدان " بيروت ١٩٨٣ م ۹ - الحميري: أبو سعيد نشوان بن سعيد (ت ٥٧٣ هـ) - الروض المعطار بيروت سنة ١٩٧٨ م • ١ - ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل (ت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري) . - صورة الأرض بيروت سنة ١٩٧٢ ۱۱ – ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ هـ) - " العبر وديوان المبتدأ و الخبر " القاهرة سنة ١٩٥٧ م ١٢ - ابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد (ت ٦٨١ هـ) - " وفيات الأعيان " القاهرة سنة ١٩١٠ م ۱۳ - ابن خياط: أبو عمر خليفة (ت٢٤٠هـ) - " تاريخ خليفة بن خياط " تحقیق سهیل زکار دمشق ۱۹۸۲ م 1 ٤ - الدرجيني : أبو العباس أحمد (ن علماء القرن السابع الهجري) - " طبقات الإباضية "

مخطوط بدار الكتب المصرية رفم ١٢٥٦١ ١٥ – ابن زريق : حميد بن محمد (من علماء القرن الثالث عشر الهجرى ) - " الفتح المبين في سيرة سادة البوسعيد " نشرة بادجر سنة ١٨٧١ م بغداد سنة ١٨٧١ م ١٦ – ابن رسته : أبو على أحمد بن عمر

- " الأعلاق النفسيه " ليدن سنة ١٩٦٧ م

۱۷ - الرقیشی : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الحسین (عاش فی القرن العاشر الهجری)

- " مصباح الظلام "

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٥٤٩

۱۸ - الرقیق القیروانی : إبراهیم بن القاسم القیروانی

– " تاريخ افريقية و المغرب "

تونس سنة ١٩٦٧م

۱۹ – أبو زكريا : 'يحيى بن أبي بكر ( توىف ٤٧١ هـ )

- " السير و أخبار الأمة "

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم .٣٠

• ٢ - السيابي : سالم بن حمود السيابي

- " إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء "

تحقيق الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف القاهرة ١٩٧٩م

١٧- الشماخي : أحمد بن أبي عثمان سعيد عبد الواحد ( ت ٩٢٨ هـ )

- " سير علماء و مشايخ حبل نفوسه "

القاهرة سنة ١٣٢٠ هـ

۲۲ - الشهرستاني : محمد عبد الكريم ( ت ٥٤٨ هـ )

- " الملل و النحل "

القاهرة ١٩٥٦ م

٢٣ – الإصطخرى: أبو إسحق إبراهيم بن محمد (توفى فى النصف الأول من

القرن الرابع الهجري )

- " مسالك المالك " -

القاهرة ١٩٦١ م

٢٤ - ابن الصغير: الما لكم، - " سيرة الأئمة الرستميين " الجزائر ١٩٠٥م ۲۵ – الطبری : أبو جعفر محمد بن جرير ( ت ۳۱۰ هـ ) - " تاريخ الأمم و الملوك " القاهرة ١٩٧١ م ٧٦ - ابن عداري : محمد بن عداري المراكشي (توفي في نهاية القرن السابع الهجري) - " البيان المغرب في أخبار المغرب " بيروت ١٩٥٠م ٢٧ - أبو العرب تميم: عمد بن أحمد بن تميم (ت ٣٣٣ هـ) - "طبقات علماء أفريقية" تونس ۱۹۶۸ م ۲۸ - العوتبي : سلمة بن مسلم الصماري ( من علماء القرن الخامس الهجري ) - " أنساب العرب " مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٦١ ٢٩ - ابن الفقية الهمذاني : أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني ( توفي أواخر القــرن الثالث الهجري) - " مختصر تاريخ البلدان " ليدن سنة ١٨٨٥ م ٣٠ - المبرد : محمد بن يزيد الأزدى ( ت ٢٥٨ هـ ) - " الكامل في اللغة و الأدب " ط. بيروت ٣١ – المقدسي : شمس الدين أبو عبد الله محمد الشافعي ( ت ٣٧٥ هـ ) - " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم "

ليدن ١٩٠٦ م

٣٢ – ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله الحموى (ت ٦٢٦ هـ )

- " معجم البلدان "

القاهرة ١٩٠٦ م

- " معجم الأدباء "

القاهرة ١٩٣٧ م

ثانياً: المراجع العربية:

١ - أطفيش : محمد بن يوسف

- " الإمكان فيما جاز أن يكون أو كان "

الجزائر سنة ١٣٠٤ هـ

۲ - الحارثي : سالم بن أحمد بن سليمان

- " العقود الفضية في أصول الإباضية "

دار اليقظة السورية

٣- زيان : حامد زيان غانم زيان

" الحياة فى الخليج فى العصور الوسطى فــى ضــوء مشــاهدات
 الرحاله ابن بطوطة "

دار القلم الإمارات العربيه دبي سنة ١٩٨٥ م

٤- دبوز: محمد على

- " تاريخ المغرب الكبير "

بيروت

٥- السالمي : عبد الله بن حميد

- " تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان "

الكويت سنة ١٩٧٤ م

٦ - العلى: صالح أحمد العلى

- " التنظيمات الإقتصادية و الإجتماعية في البصرة في القرن

الأول الهجرى "

بغداد ۱۹۵۳ م

: ..... - Y

- " خطط البصرة ومنطقتها "

مطبوعات المجمع العلمي العراقي سنة ١٩٨٦ م

### ٨ – عمر فاروق :

- " ببلوغرافيا في تاريخ عمان "

بحلة المورد العدد الرابع بغداد سنة ١٩٧٤ م

..... - 9

- " ملامح من تاريخ حركة الخوارج الإباضية "

بحلة المؤرخ العربي العدد ٢ بغداد سنة ١٩٧٥ م

١٠ - تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية الوسطى

الدار العربية بغداد سنة ١٩٨٦ م

# ١١ - محمود إسماعيل عبد الرازق:

– " الخوارج في بلاد المغرب "

القاهرة سنة ١٩٧٨ م

# ثالثاً: المراجع الأجنبية:

- 1-BATHURST, R.D.: THE YARUBI DINSATY OF OMAN. D. PHILL, OXFORD BODLIEN 1967
- 2- MARCIS , G: LA BERBERIE . MUSULMANE : ETL'ORIENT AU MOYEN AGE. PARIS, 1946.
- 3 VONDERHEYDEN : LA BERBERIE ORIANTALE
- 4 WILKINSON, J. C: ARAB SETTLEMENT IN OMAN:
  THE ORIIGINS AND DEVELOPMENT OF THE TRIBALE
  PATTERN AND ITS RELATIONSHIP TO THE IMAMATE
  D. PHILL, THESIS OXFORD. 1969.

# الموضوعية والأمانة في وصف الرحالة الأجانب للإسكندرية في العصور الوسطى

د. سهير محمد إبراهيم نعينج

كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

لم تكن مدينة الإسكندرية مثل المدن الأخرى التى ولدت صغيرة وكبرت مع الزمن بل لقد تصورها المحيطة ورسمت أحياؤها وشوراعها وخططت منذ البداية(١) .

ونالت مدينة الإسكندرية إعجاب من زارها من الرحالة المسلمين والأوربيين على حد سواء(٢) ، إذ أضفى عليها موقعها الفريد بين قارات العالم مكانة متميزة، فكانت أولى مدن العالم على عهد البطالمة الأول ، وأصبحت بفضل موقعها مركزا لتجارة الهند ، فكانت المحطة التجارية الهامة للتبادل التجارى بين الشرق والغرب(٣).

ومكانة الإسكندرية معروفة منذ بنائها وكتبت عنها المؤلفات التاريخية العديدة ولست هنا بصدد إعادة الكتابة عن طبوغرافية المدينة ، فقد قام بذلك العديد من المؤرخين المحدثين(٤).

ولكنى سوف أخصص هذا البحث لعرض الرؤية الخاصة لبعض الأوربيين البارزين وما سجلوه أثناء زيارتهم للإسكندرية عن معالمها الشهيرة ومنشآتها ، خاصة وأن اهتمامات أولئك الرحالة تركزت بشكل أساسى حول تحصيناتها ومعالمها العسكرية ، وربما فاق ما ذكروه عن هذه التحصينات في دقة الوصف ما جاء في كتابات كثير من الرحالة المسلمين(٥) .

ومن أبرز الرحالة الأوربين الذين زاروا الإسكندرية الرحالة أركولـف الـذي قام برحلته في سنة ٧٠٠م / ٨١هـ وأمدنا بمعلومات وافية أكدت ما كانت تتمتــع به الإسكندرية من رحاء وغني لم ينتهيا بالفتح العربي ، فقد ذكرها أركولف بأنها من أعظم المدن ، بل فاقت شهرتها باقي المدن والماء يحيط بها من الشمال ( البحـر المتوسط ) ومن الجنوب محاطة بفم النيل ( خليج الإسكندرية )(٦) ، وميناؤها يعــد أكثر صعوبة من المواني الأخرى وهمو يتخلذ شكل الجسم الآدمي حيث يكون متسعًا أعلى وأسفل ضيقًا في المنتصف(٧) ويصف أركولف ميناء الإسكندرية وصفًا دقيقًا حتى عد هذا الوصف دليلا لبحارة السفن يسترشدون به ، فهو يصف الناحية اليمني من الميناء مشيرًا لفنـار الإسكندرية الـذي يقـع فـوق جزيـرة صغيرة وأطلق على الفنار اسم فاروس ( وهي تسمية اغريقية ) والذي يمكن رؤيته من مسافة بعيدة(٨) . ولكي يتسنى للبحارة تحديد مدخل الميناء حيداً ، فلا بد من اشعال النار عن طريق حرق قطع من الخشب في مقدمة السفينة حتى يمكنهم اتخاذ مسار بعيد عن الصخور تحت الأمواج وتجنب الاصطدام بها . والميناء ضيق من جهة اليمين وأكثر اتساعا من جهة اليسار ، وتوجد حول الجزيرة عوارض خشبية ذات أحجام كبيرة وضعت كمصدات لأمواج البحر ، وذكر أركولف امتداد الميناء بحوالي ٣٠ وحدة قياس(٩) . والميناء آمن حتى في أيام العواصف وما يستقبله من بضائع وسلع يكفي احتياجات المدينة وسكانها ، ويوفر لها النشاط التجاري ، وبفضل هذا الميناء ، فإن الإسكندرية تثرى بمحتلف البضائع والخيرات التي ترد إليها من جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن كونها مخزنًا للقمح الذي تصدره إلى معظم بلاد العالم ، إلى جانب بضائع أخرى هامة ، وتعتمـد منطقـة الإسكندرية في الزراعة على مياه الإمطار بالإضافة إلى مياه النيل التي تصل عليها عن طريق خليج الإسكندرية(١٠).

ومن الثابت أن مدينة الإسكندرية ظلت محتفظة بمكانتها مدة طويلة من الزمن ، وهذا يتضح لنا من وصف الرحالة بنيامين التطليلي الذي زار الإسكندرية

بعد منتصف القرن الثاني عشر الميلادي حوالي السادس الهجري إذ لا نعـرف على وجه التحديد السنة التي زار فيها الإسكندرية ، فرحلته امتدت من سنة ( ١١٦٥ - ١١٧٣م) ( ٥٦١ - ٥٦٩هـ) (١١) لمختلف الأقطار بدءاً من سرقسطة بأسبانيا وانتهاء ببلرمو Palermo في صقلية وعلى الرغم من البعد الزمني بين رحلة أركولف ورحلة بنيامين التطيلي الذي قد يصل إلى أكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن، فإن بنيامين قد وصف مدينة الإسكندرية بأنها من أجمل مدن الدنيا وأمتعها، والغريب أنه ذكر مدرسة الإسكندرية التي أطلق عليها مدرسة أرسطو أستاذ الإسكندر(١٢) ....والتي كانت مؤلفة من عشرين قسمًا يقصدها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم لدراسة فسلفة أرسطو . وأن مبناها واسع وجميل معقود على أساطين من رخام(١٣). ويضيف بنيامين أن الإسكندرية مشيدة على «طيقان معقودة تحتها الكهوف والمغاور »(١٤) . ووصف شوارعها بالطول والاستقامة ، والشارع الرئيسي الممتد من باب رشيد إلى باب البحر يصل إلى حوالي ميل ، أي أنه ببساطة شديدة قد أورد طول مدينة الإسكندرية(١٥) ، وفي نفس الوقت يذكر طول رصيف الميناء في اتجاه البحر ( الهيباستاد ) حوالي ميل أيضًا(١٦) . ويتطرق بنيامين لوصف منار الإسكندرية الذي تحطمت عنه مرآته الضخمة ولكنه لا يـزال يهدى السفن ويشاهد نهارا من على بعد مائة ميل(١٧) .

وقد حاء في وصف بنيامين التطيلي للإسكندرية ما يتبت الأهمية الكبرى التي كانت تتمتع بها وعالميتها ، فقد أحصى الممالك والأقطار الأجنبية التي كانت تتبادل التجارة مع الإسكندرية في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي / أواخر السادس الهجرى ومنه نستطيع التعرف على أنواع التجارة وألوانها المختلفة التي كانت تتدفق إلى الإسكندرية من كل بلدان أوربة المسيحية ، ومن بلدان الشرق الإسلامية وغير الإسلامية (١٨) . وقد أشار بنيامين إلى نوع جديد من المنشئات عرفته الإسكندرية والثغورالمصرية في العصور الوسطى وهو الفنادق فيقول

«وتأتيها من الهند التوابل والعطور بأنواعها فيشتريها تجار النصارى ولتجار كل أمة فندقهم الخاص بهم ، وهم في ضجة وجلبة يبيعون ويشترون »(١٩) .

أما عن رحالة القرن الرابع عشر الميلادى ( الشامن الهجرى ) وحتى نهاية العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث فقد تركز اهتمامهم على التحصينات مثل (الأسوار والأبراج والأبواب ) فقد كانوا ينبهرون فور اقترابهم من الإسكندرية براً أو بحراً وهم يلاحظون أسوارها وأبراجها . وقد زار الرحالة الألماني لودلف فون ساشم الإسكندرية في عام ١٣٤٠م / ١٧٤١ هـ وكتب تقريره في سنة ١٣٥٠م / ١٧٥١م (٢٠) وصف فيه الإسكندرية وما كانت عليه من حصانة وازدهار وتقدم عمراني ، ووصف مبانيها ونظافة شوارعها . إذ يقول عنها وأسوار منيعة ، ويمتاز داخل المدينة بحسن الرواء ، إذ يسود البياض لون ابنيتها ، في حين تتفرع قنوات مياهها الجارية في كل زاوية من شوارعها ، وتلقى المدينة في حين تتفرع قنوات مياهها الجارية في كل زاوية من شوارعها ، وتلقى المدينة ما يقلل من نظافة شوارعها أو مياهها ، ويحتفظ السلطان في هذه المدينة ببعض ما يقلل من نظافة شوارعها أو مياهها ، وتبدو المدينة للوهلة الأولى وكأنها من الماناعة بمكان بحيث يستحيل الاستيلاء عليها (٢٠) .

ويجىء إسهاب الرحالة الغربيين في الكلام عن تحصينات مدينة الإسكندرية في وصف يندر أن نجده في مصادرنا العربية إضافة تثير التساؤل حول اهتمامه بالوصف الدقيق للتحصينات ، فهل كان هذا مؤشرا لما أراد الغرب الأوربي القيام به من الاستيلاء على هذه المدينة الغنية التي كانت تسهم في مد دولة المماليك بجانب كبير من ثرائها أو كان امتداد للمقولة الداعية للحروب الصليبية المتأخرة بضرورة إضعاف دولة المماليك اقتصاديًا حتى يتسنى لهم القضاء عليها واسترجاع الأراضي المقدسة (٢٢) . ربما كان هذا هدفًا في حد ذاته لهذا العدد الكبير من

الرحالة الغربيين الذين قصدوا من دقة وصفهم تحقيق هذا الغرض أو ربحا كانو مكلفين بكتابة تقارير عن الموانى الإسلامية مثلما كان الوضع بالنسبة للحجاج الغربيين(٢٣) فهو إذن نوع من التخابر أو التجسس لصالح دولهم حتى لو لم يكن أهدافهم عسكرية فهى بالضرورة أهداف اقتصادية تحكمها طبيعة تلك الفترة (٤٤).

على أية حال فإننا لا نستطيع إغفال طبيعة هؤلاء الرحالة الأوربيـين المتمـيزة بالدقة بصرف النظر عن الهدف الكامن وراء هذه الدقة . وقد ظهر هذا واضحاً في كتاباتهم عن تحصينات مدينة الإسكندرية التي تتمثل في الأسوار والأبراج والأبواب، وسوف نحاول إجمال كلام الرحالة الأوربيين في دراسة مقارنة لتوضيح الصورة بشكل مركز فإذا بدأنا بأسوار الإسكندرية ، فإننا نجد غالبية الرحالة الغربيين ذكروا ازدواج سور الإسكندرية وانفردوا بمتابعة ذكر ازدواج هذا السور الذي تمثل في السور الأمامي أو الخارجي والسور الخلفي أو الداخلي ، فأفاض البعض منهم في وصف هذه الأسوار وتحصيناتها ، حتى أن بعضهم حدد المسافة بين السورين ( الفصل ) ومقياس ارتفاع الأمامي ، فنجد الرحالــة جيسـتيل Ghistele ( ۱٤۸۲ – ۱٤۸۳ م / ۸۸۷ – ۸۸۸هـ )(۲۰) يذكر أن السورين عند أقصى الطرف الشمالي الغربي من الناحية الشمالية مزودان بشراريف تبرز في حدران السور في نتوءات شبه دائرية تنفتح فيها المزاغل ( الكوي ) لـلرمي بالسهام، والسور الأمامي منهما منخفض عن الخلفي ويرتفع في وسط الخندق ، وحدد عرض الفصيل بينهما بعشرة أمتار . مقام عليها أبراج ضخمة مبينة بالحجر الأبيض ، ويتلامس هـذان السوران بـالقرب من الحصن أو القصر القديـم(٢٦) وموضعه في السور الغربي . وقد تنوعت هذه الأبراج بعضها ضخم بنمي بـالحجر الأبيض المنحوت(٢٧). ويأتي الرحالة فيلكس فابرى الـذي قـام برحلته في سنة ١٤٨٣م / ٨٨٨ هـ مؤيداً لكلام حسيتيل ، وهو يصف الأسوار عند باب الديوان في أواخر الطرف الغربي من السور الشمالي وينص أيضًا على ارتفاع السور الداخلي(٢٨).

أما السور الخارجي فهو يعلو الخنادق وفيه المزاغل التي تعلو قمته ، وشراريف وأبراج تطل على الخنادق ، ويضيف فابرى إشارته إلى سماكة السور الخارجي وما به من برجيات للمراقبة Echangette وأبراج رئيسية Donjons تطل على الخنادق المتسعة عند هذا السور (٢٩) . كما يذكر فابرى أن هذه الأبراج قد اتسمت بالعلو والمتانة (٣٠) .

أما الرحالة كوبان ( ١٦٣٨ - ١٦٤٦م / ١٠٥٦ - ١٠٨٤ هـ ) (٣٦) فقد قدر ارتفاع السور الخارجي بنحو عشرين قدما ، أي حوالي سبعة أمتار . وهذا بالتالي يوضح أن السور الداخلي يرتفع أكثر من سبعة أمتار وهو مالم يحدده لنا الرحالة الغربيون ، وقد :ص كوبان على أن هذه الأبراج قد أصبحت عتيقة وأصابها التهدم في عدة نواحي (٣٢) ، وربما يرجع وصفه هذا إلى أن رحلته زمنيا والتي تدخل في العصر الحديث وهذا نفس ما أشار إليه علماء الحملة الفرنسية على مصر (٣٣) ،

أما الرحالة اليهودى مشولام بن مناحم Mechullam ben menahem الـذى زار الإسكندرية فى سنة ١٤٨٤م/ ٨٨٩هـ، وقام بقياس سمك السور فقـد ذكـر بأنه يساوى عشرة أذرع أى خمسة أمتار(٣٤).

وقد تابع الرحالة الأوربيون حديثهم بذكر أسوار الإسكندرية المزدوجة بأنها كانت مزودة على امتدادها بأورقة مسقوفة مقنطرة تتيح للفارس القيام بدورة كاملة في أسفلها(٣٠)، وهي بحهزة بعقود قباب صغيرة ينعقد بعضها فوق بعض فيما لا نهاية له، وتلصق هكذا بنفس الشكل بأبراج الأسوار وهي مفتوحة في وسطها بحيث تستند هذه العقود عند عمود واحد في وسط الأبراج ويستند

بعضها الآخر عند البرج الآخر على أربعة أعمدة ، ويصل بين كل قاعدة وعمود افريز العمود الآخر قطع كبرة من الخشب المربع متقاطعة وموصولة بالمسامير الضخمة (٣٦) .

ويذكر الرحالة ساندى ١٠٢٦م / ١٠٢٦ هـ (٣٧). في وصف للأبراج بأنها اتصفت بالضخامة أكثر مما وصفت بالمتانة أو الحصانة إلا أنها كانت من جهة الساحل غاية في الحصانة كما وصفها بلون(٣٨).

وتنوعت أبراج الأسوار بين المستديرة والمربعة على امتداد السورين بكاملها (٢٩) و إلا أن الاختلاف في كلام الرحالة الإجانب عن عدد هذه الأبراج قد يثير التساؤل فمنهم من ذكر عدد الأبراج المربعة فقط (٤٠) . والبعض الاخر ذكر عدد الأبراج كلها في السورين ، ومنهم من اكتفى بالإشارة إلى أبراج السور الداخلي فقط أو الخارجي فقط ، ومنهم من ذكر الأبراج الصغيرة فقط في أحد السورين أو كلاهما مجتمعين واهتم بعضهم بتحديد المسافة بين كل برج وآخر دون ذكر عددها (١٤) .

ولكنهم اهتموا جميعًا بالإشارة إلى ما حل بهذه الأبراج في فترات مختلفة وحتى نهاية القرن السابع عشر الميلادي / الحادي عشر الهجري(٤٢) . فنجد إشارة الرحالة بيرمون Bermond ( ١٦٤٥ – ١٦٤٥م / ١٠٥٥ – ١٠٥٥هم) إلى وجود دائر الأسوار مازال قائمًا و لم يخرب تمامًا وأن الأسوار الشرقية والجنوبية قد احتفظت بازدواجها(٤٢) . وقد أكد مونكوني Monconys (١٦٤٦ – ١٦٤٧م / ١٠٥٠ – ١٠٥٥م) كلام بريمون فيما يخص الأسوار الجنوبية مع الإشارة إلى إصابتها ببعض التهدم إلا أن أبراجها مازالت قائمة وإن كان الخراب قد أصابها هي أيضًا (١٦٥٥ ويثير إلى أبراج الأسوار المزدوجة فبعضها كان ما مريمون وقد أصاب التلف بعض قواعد الأبراج الأسوار المزدوجة فبعضها كان سليما والبعض الآخر يحتفظ بسلامة جزئية وقد أصاب التلف بعض قواعد الأبراج

وتعرضت متاريس السور والأسوار نفسها للتهدم إلى حد كبير ، وقد أرجع جونزاليس هذا الامر إلى تعرض الاسكندرية في سنة ١٠٣٥م / ١٠٣٥ هـ للتدمير على يد القراصنة ولصوص البحار(٤٥) .

ولعل هذا الكلام يؤيده مشاعر الرثاء التي أبداها هؤلاء الرحالة لما كمانت عليه المدينة من خراب في بعض أجزائها(٤٦) ·

وقد وقع التضارب في أقوال الرحالة الذين أتبو بعد جونزاليس فنجد في رواية ببروان Brown (١٠٨٤ - ١٦٧٤ - ١٠٨٥ هـ إشارة إلى أن أبراج أسوار الإسكندرية كانت قائمة عند زيارته للإسكندرية (٤٤). وأيده في أبراج أسوار الإسكندرية كانت قائمة عند زيارته للإسكندرية(٤٤). وأيده في ذلك الرحالة فيريار Veryard سنة ١٠٩٨ م فقد ذكر أن الأسوار المزدوجة لاتزال قائمة (٤٨)، وينص من بعده الرحالة Ritts سنة ١٠٩٧ م م على بقاء أسوار مدينة الإسكندرية على ما كانت عله باستثناء سقوط أحزاء من تحصينات السور العلوية(٤٩). وقد قام الرحالة هنتجتون ١٠٩٥ الم / ١٠٩٨ م ١١٠٩ م المراه من بعض مواضع السور (٥٠). ويأتي الرحالة موريسون Morison بذكر ما تهدم من بعض مواضع السور (١٠٥). وفي حقيقة الامر ، فإننا لانعرف سببا بناء أبراج المدينة بعد اصابتها بالتلف(٥١). وفي حقيقة الامر ، فإننا لانعرف سببا لهذا التضارب سوى أنه من الجائز تعرض مدينة الإسكندرية لعمليات ترميم ما تهدم من مبانيها على غرار ما حدث بعد حملة ملك قسيرص على الإسكندرية (٥٠).

وهناك تضارب آخر في أقوال الرحالة حول تحديد محيط سور المدينة ، فقد وقع البعض منهم في الخلط بين سور المدينة القديمة وسور المدينة العربية ، فأضاف بعضهم أجزاء من سور المدينة القديمة إلى الأسوار العربية وهذا ما قام بترجيحه محمود باشا القلكي والذي استنتجه من الحفريات التي قام بها(٥٣) .

أما بالنسبة للخندق الذي أحاط بأسوار مدينة الإسكندرية ، فقد ذكره الرحالة فيلكس فابرى بأنه كان يحيط بأسوار المدينة من جهة باب رشيد وحتى الباب الذي دخل منه فابرى وهو باب الديوان ، أي أن هذا الخندق كان محاذياً لسور المدينة(٤٠) .

أما عن أبواب مدينة الإسكندرية كما ذكرها الرحالة الأجانب ، فهي خمسة أبواب منها : باب البحر : الذي حدده بينامين التطيلي صراحة ببأن يطل على الميناء الغربي مباشرة(٥٠) كما حدده بيلون على خريطته وأطلق عليه نفس الاسم الميناء الغربي مباشرة(٥٠) ؛ وذكره بريتون Bretton كما هو واضح في خريطته في أقصى الطرف الغربي من السور الشمالي ، واتجاه الباب الخارجي نحو الميناء الغربي مباشرة(٥٠) ؛ وذكره فابري تحت اسم :Porte de la Marin (٥٠) .

أما الباب الثاني والذي يقع في السور الشمالي أيضاً بالقرب من باب البحر فهو باب الديوان: فقد وصفه فيلكس فابرى بالضخامة والأرتفاع وتدعمه الأبراج على جانبيه ،وله أبواب متتابعة ، الخارجي والداخلي منها مصفحان بالحديد ، ويوجد أمام الباب الخارجي حسر ضيق متحرك يمكن رفعه حتى يتمكنوا من العبور إلى هذا الباب الضخم وذلك لوجود الخندق تحته مباشرة ، وعند إحتيازه ، يوجد ممر منحني إلى الداخل يقع بين جدران عالية وأبراج ، ويقود هذا إلى الباب الحديد الداخلي الذي ينفتح على المدينة ، وعند إغلاق الباب الخارجي ، يتم حجز من يوجد بين البابين بسلاسل ومزاليج حديدية شديدة الارتفاع يتم حجز من يوجد بين البابين بسلاسل ومزاليج حديدية شديدة الارتفاع فيتعزر الدخول أو الخروج من أحد المحجوزين بين البابين ، ويوجد على يمين الداخل قريباً من الباب الداخلي باب صغير يترك مفتوحاً يسمح بالنفاذ إلى مكان في الداخل بين سور المدينة الداخلي المرتفع وسورها الخارجي الذي يعلو الخنادق، يحيث يمكن التجول داخل نطاق هذا الحيز لمسافة طويلة بين السورين، ومن وسط هذا المكان يمكن مشاهدة كوى السهام المطلة على الخنادق والتي تعلو

قمة السور الخارجي إلى شراريف السور الذي تقوم فيه بعض الأبراج(٥٩) ، وقد اطلق فابرى على هذا الباب باب الغرباء أو باب الأحانب Eta porte des الخروج للنزهة وارادوا الخروج للنزهة خارجها فيما بين المناءين لمشاهدة السفن أو الاتصال بها في الميناء الشرقي لم يكن أمامهم إلا باب البحر ، ويحصلون في كل مرة يخرجون فيها على أذن ويتم تفتيشهم في الخروج والعودة(٢١) .

أما الباب الثالث: فهو الباب الغربى ( الأخضر ): فقد أطلق عليه الرحالة الأوربيون عدة أسماء تدل كلها على أنه الباب الغربى ، فمنها باب القمر أو باب برقة أو باب الصحارى(٦٢).

والباب الرابع: هو الباب (باب السدرة )(٦٣) ، الذي يقع في السور الجنوبي في منتصف النصف الغربي منه تقريبًا وقد ذكر في كتب الرحالة تحت اسم باب سان مارك(٦٤) ، وأطلق عليه البعض باب البهار(٦٥) ، ويكتفى البعض منهم بالإشارة إلى هذا الباب بأنه باب الجنوب .

الباب الخامس: (الباب الشرقى) أو باب رشيد (٢٦)، فقد ذكره فيلكس فابرى بأنه محظور على الأجانب والغرباء الدخول من هذا الباب إلى داخل المدينة، فهو وقف على أهل المدينة وكبار القوم، وقد وصف مشل الأبواب الأخرى بوجود برجين على جانبيه تميزا بالضخامة والحصانة، واكتفى هارن وليون الأفريقى بالأشارة إلى اتجاه هذا الباب إلى النيل (٢٧)، ومن الرحالة من أطلق عليه الاسم القديم وهو باب الشمس Bremond باصم باب الو (٢٨) ومنهم من أطلق عليه اسم باب القاهرة (٧٠).

أما بالنسبة لقلاع المدينة والتي جاء ذكرها في كتب الرحالة الأجانب فمن أهما كما يذكر الرحالة البرت Albert اثنتان في منطقة شبه جزيرة فاروس هي الفاريون الكبير Presque - ile Faraillon وهو مكان قلعة قايتباى الحالى ، والفاريون الصغير أسفله مباشرة من أسفل عند مدخل الميناء الشرقى(٧١) .

وقد أشار بعض الرحالة إلى قمة مرتفعة يمكن من أعلاها رؤية أسوار المدينة العربية جميعها (۷۲) ، وأن لم يذكروا اسم هذا المرتفع وأن كانوا يقصدون به كوم الله ( أو كوم الديماس ) ، كما أشار بعضهم إلى كوم الشقافة بالقرب من عمود السوارى خارج أسوار المدينة وأن لم يطلقوا عليه اسما ، ولكن لفت نظرهم الكهوف والمغارات التي تحتوى على عدة مقابر (۷۳) ، أما بالنسبة لكوم الناضورة ( كوم وعلة ) الذي يقع داخل سور المدينة الغربي ، ويظهر في خريطة بيلون وكوم وعلة ) الذي يقع داخل سور المدينة الغربي ، ويظهر في خريطة بيلون وقد اتخذ هذا البرج لرصد السفن الورادة إلى ميناء الإسكندرية الشرقى . وهذا الحصن الجديد يجرنا للكلام عن الحصن القديم العربي والجامع الغربسي مصورات الرحالة الغربيين بالقرب من الباب الغربي والجامع الغربسي مصورات) (الأخضر) (۲۰).

واكتمالا للصورة التى آلت إليها مدينة الإسكندرية منذ أخريات العصور الوسطى وحتى مطلع العصر الحديث ، فأننا نجد من المناسب ذكره هنا ما شاهده علماء الحملة الفرنسية على مصر ، ودونوه عن الأسكندرية وقت نزولهم لهما كما يقولون « باقترابنا من الإسكندرية ودخولها عن طريق أبوابها العالية وجدنا سورًا واسعًا حصينا لم يعد يضم سوى بقايا الإسكندرية القديمة » وأطلقوا عليها فيما أطلقوه « أطلال الإسكندرية القديمة التى لا تومئ إلا بحزن مرير وعميق إذ هى لا تقدم إلا صورة بشعة وكثيبة للدمار التام الذى يصيب الإنسان ومنجزاته ، ففى هذا الفراغ الفسيح الذى يحيط به سور مزدوج ، تعلوه أبراج عالية ، فأن الأرض لا تغطيها إلا أطلال المبانى القديمة المدفونة تحت تلال من الانقاض والأعمدة

وتيجان الأعمدة المهشمة أو المقلوبة وقطع متماسكة من حدران منهارة وقباب مدفونه وتكسيات الجدران التى تأكلت أحجارها بفعل رطوبة وملح وأجماض البحر ... في كل مكان يجد المرء آبارا وخزانات نصف مطموسة أو حفرًا عميقة يستخرج منها السكان أحجارًا جيرية لا تزال تحمل آثار عمل الإنسان والتي حولها الإنسان بدوره إلى مجرد جير ... وفي داخل هذا الفضاء تتناثر أتربة وأنقاض مدينة واسعة ، نبحث عنها دون جدوى ونتخبط نحن وسط أسوارها(٢٦) .

وتأتى الموضوعية في وصف الرحالة الأروبين لمدينة الإسكندرية لتوضح لنا رؤية هؤلاء الرحالة الأسباب الحقيقة من وراء زيارتهم التي بإمكاننا استخلاصها من خلال اهتماماتهم بوصف أشياء و أماكن بعينها ، وفي هذه الحالة يمكن لنا تقسيمهم إلى فتتين ، الفئة الأولى تتمثل في ما قام به الرحالة أركولف ومن بعده الرحالة بنيامين التطيلي من وصف . أما الأول فقد سبق ورأينا كيف ركو كلامه على وصف ميناء الإسكندرية وتجارتها الواسعة مع مختلف الأمم ، وإن كانت رحلته قد أخذت شكلاً دينيا ، فهو أسقف ورحالة قام بزيارة المدن الإسلامية بعد الفتح الإسلامي بفترة وجيزة و لم يمنعه هذا من الكلام عن الأهمية التجارية لمدينة الإسكندرية ، وربما كان هذا هدفًا في حد ذاته .

أما الرحالة الثانى بنيامين التطيلى فقد اهتم اهتمامًا بالغًا بالناحية التجارية لمدينة الإسكندرية وعدد الأمم التي تتعامل معها شرقًا وغربًا ، ومن المعروف أن الهدف من رحلة بنيامين التطيلى هو عملية إحصاء لأعداد اليهود في كل مدينة زارها ، وعلى هذا فرحلته تعتبر ذات طابع ديني ، وفي نفس الوقت أخذت الأهمية التجارية لمدينة الإسكندرية تحتل حانبًا كبيرًا من وصفه ، فلا نجده مثلاً يذكر أسوار المدينة وتحصيناتها مثله في ذلك مثل اركولف ، وعلى هذا فرحلته تعتبر ذات طابع ديني .

أما الفئة الثانية من الرحالة والتي تبدأ بالرحالة فون ساشم من منتصف القرن الرابع عشر الميلادي وحتى بدايات العصر الحديث ، فقد اهتموا اهتمامًا بالغًا بوصف تحصينات المدينة كما سبق أن ذكرنا وربما دفعهم إلى ذلك موقع المدينة وأهميتها بالنسبة للتجارة العالمية ، وقد رأينا في ثنايا هذا البحث كيف أن اهتمامهم قد أخذ شكلاً جديدًا ، مما يؤكد الرأى الذي خرجنا به من هذه الدراسة ، بأن اهتمامهم كان بدافع التجسس والتخابر لصالح دولهم ، وربما كان هذا سببا للدقة التي اتصفت بها كتاباتهم التي زودوها بالرسومات والخرائط وأن كتاباتهم كانت أساسًا لعلماء الحملة الفرنسية على مصر فاستمدوا منها كشير من المعلومات عن مدينة الإسكندرية وهذا ثابت من تأسفهم على ما أصاب هذه المدينة العريقة من خراب ودمار في كثير من أحياءها .

وخلاصة القول أن الرحالة الأروبيين الذين زاروا الإسكندرية في العصور الوسطى وحتى بدايات العصور الحديثة ، قد التزموا جانب الموضوعية والدقة في وصف هذه المدينة العريقة ، وجاء تركيزهم بشكل أساسسى على الأهمية الاقتصادية ، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى التركيز على الناحية التحصينية والتزموا في ذلك الدقة لدرجة جعلتنا نتشكك في نواياهم ويؤكد على الفكرة التي يدور البحث حولها ، وهي التحسس لصالح دولهم .



# خريطة رقم (١) ليبلون Belon ( سنة ١٥٤٧ )

(١) باب البحر. (٣) باب القاهرة ( باب رشيد ) . (٣) باب البهار ( باب السدرة ) . (٤) خليج الإسكندرية . (٥) البرج الجديد (كوم وعلة /كوم الناضورة )

(٣) الحصن القديم (قصر السلطان ) . (٧) المتار (٨) الميناء القديم ( الميناء الغربي ) . (٩) الميناء الشرقى . (١٠) الجزيرة (١١) قصر الإسكندر .

(۱۳) بحيرة مربوط . (۱۲) عمود بومبي (عمود السواري).



ز ۱٥٨٦ – ١٥٨٥ (٣) لبرتين Bretten ( سنة ١٥٨٥ – ١٥٨١ )

(٥) لليناء الغربي (١٠) الجزيرة

(۲) باب القاهرة ( باب رشيد ) (۳) باب البهار ( باب السدرة ) . (٤) عمود بومبي ( عمود السوارى ) . (٩) خليج الإسكندرية . (٨) المنار . (٧) مرسى قوارب الديوان (١) باب البعر.

(٦) الميناء الشرقي.

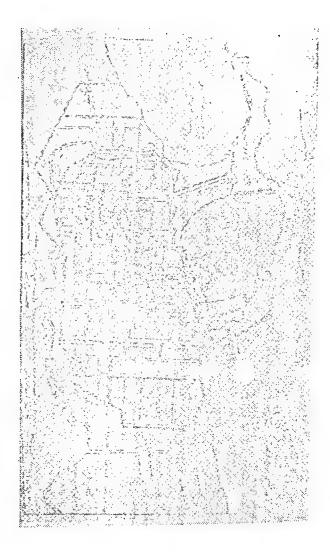

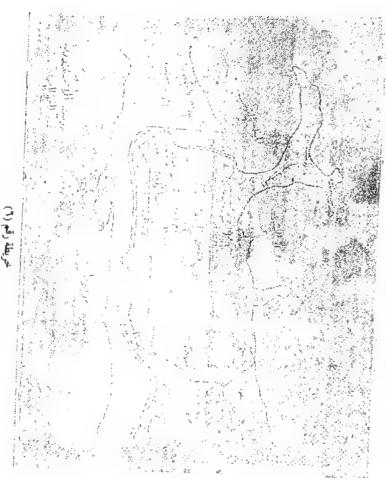

خويطة رقم (٦) الإسكندرية عند الفتح العربى لمصر ر من كناب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية – ج٣)

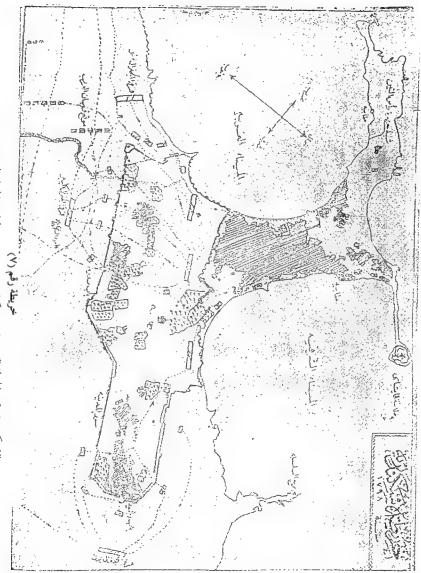

الإسكندرية وقت الحملة الفرنسية ( من كتاب : وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية ، إ

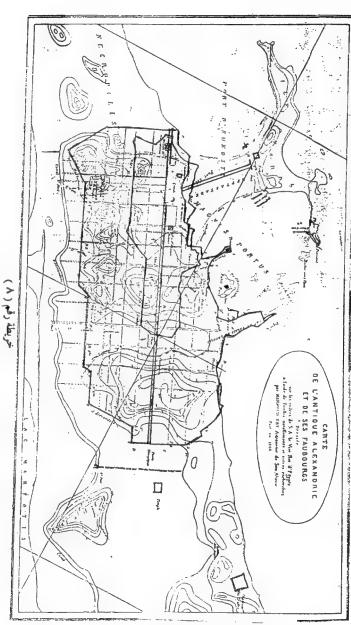

كما رسمها محمود الفلكي باشا للمقارنة بين حدود المدينة ومعالمها في العصور القديمة ( وقد رسمت باللون الأحمر ) عويطة الإسكندرية

( من : الإسكندرية ، طبوغرافية المدينة وتطورها للدكتور / جمال الدين الشيال ) وحدود المدينة ومعالمها في العصور الوسيطة ﴿ وقد رسمت باللون الأسود ﴾

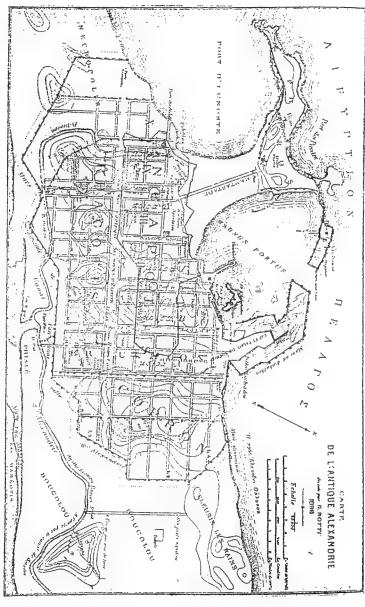

خريطة رقم (٩) لبوتي Botti ( سنة ١٨٩٨ )

« Breccia لبريشيا Alexandrea ad Aegyptum من كتاب



خويطة رقم (١٠) لئيرولسوس ( سنة ١٨٨٨) Néroutsos ( ١٨٨٨) خريطة رقم (١٠) لئيرولسوس ( سنة ١٨٨٨) مريشيا Alexandrea ad Aegyptum « من كتاب

# الهوامش

(۱) الفلكى ( محمود باشا ) رسالة عن الإسكندرية القديمة وضواحيها والجهات القريبة منها التي اكتشفت بالحفريات وأعمال سبر الغور والمسح وطرق البحث الآخرى ، والترجمة العربية محمود صالح الفلكى ، مراجعة د. محمد عواد حسين ، دار نشر الثقافة ، الإسكندرية ١٩٦٧ ، ص ١٢٩ - ١٣٠ وفيه : يتمثل النمو الذي ذكره ديودور الصقلى - كما قال لترون - في زيادة عدد المباني لملء المحيط الشاسع الذي رسمه دينوقرات وفي ذلك يقول أميين مارسللين باللاتينية :

Alexandira, Non Sensim Utaliaeubes, sedinter initia prima, auctae spatiosos ambitus

بمعنى « نمت الإسكندرية منذ البداية واتسعت بفضل طموح أهلها العظيم و لم يكن نموهـــا بالتدريج مثل المدن الأخرى »

(٢) وصفت الإسكندرية في الأزمنة القديمة ولمدة طويلة من الزمن بأنها أجمل مدينة : راحع على سبيل المثال :

Arculf's, Narrative About the Holy places, Written by Adamnan. Book II in p.p.t.s, vol. III, p.p 48-50;

ابن حبیر : ( أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسي ) ، رحلة ابن حبسیر ، نشـر دی غویـة ) ط ۲ . مطبعة بریل ، لیدن ۱۹۰۷ ، ص . ۶ ....

(3) Arculf, op.cit.p.49;

بنامين التطبلي ( بن يونة النبارى الأندلس ) ، الرحلة - ترجمها من العبرية إلى العربية عزار حداد ، بغداد ، ١٩٤٥ / ص ١٧٨ - ١٧٩ ؛ ماركوبولو ، رحلات ماركوبولو ، الترجمة الانجيليزية لويلم مارسون) عبد العزيز حاويد ، المؤسسة المصرية العامة لكتاب سنة ١٩٧٧ م ، ص ٣٣٧ .

(٤) من المؤرخين المحدثين راجع: الفلكى ، الإسكندرية القديمة ؛ جمال الدين الشيال ، الإسكندرية طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر ، فصلة من المحلة التاريخية المصرية (١٩٥٢) ، دار المعارف ، عصر ، ١٩٥٧ ؛ تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي ، دار المعارف مطبعة دون بسكو ، الإسكندرية ١٩٦٧ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي ، ط ٢ ، دار المعارف ، مطبعة دون بسكو ، الإسكندرية ٩٦٩ ؛ دوريش النخيلي ، دراسة حديدة في

طبوغرافية مدينة الإسكندرية زمن الملك الأشرف شعبان (٧٦٤ – ٧٧٨هـ / ١٣٦٣ - ١٣٦٧ م.) الإسكندرية ١٩٨٨.

(٥) راجع على سبيل المثال: ابن رستة (أبو على أحمد بن عمر) الاعلاق النفسية/ نشر دى غوية مطبعة بريل، لندن، ١٨٩١م، ص ٧٩، ص ١١٨٨ ابن فضل الله العمسرى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى) مسالك الإبصار في ممالك الامصار، دولة المماليك الأولى، دارسة وتحقيق دوروتيا كرافولسكى، المركز الإسلامي للبحوث، يروت ١٩٨٥م ص ١٥٠٠ وغيرهم كثيرين لا يتسع الجال هنا لذكرهم.

(6) Arculf, op. cit. p. 48,49.

وخليج الإسكندرية هو مصدر المياه العذبة إليها ، ونشأ به الطريق التحارى الموصل إلى داخل البلاد وكان يسير محاذيًا لسور الإسكندرية الجنوبي وعلى بعد ثلاثة أمتار منه إلى أن يصب في الميناء الغربي أسفل حوض الميناء المقفل (الصندوق Kibotos) ، راجع: على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة ، حد ٧ ، ط أولى ، المطبعة الكبرى الاميرية ، بولاق مصر المحمية ، د ١٣٠٥م ، ص ٤٥ ؛

Breccia (E) Alexandria and Aegyptum, Bergamo, 1914, p. 67.

وكان هذا الخليج بمد المدينة بالمياة العذبة عن طريق ما يتفرع عنه من قنوات تماذ . الملحقة بهذه الدراسة . الصهاريج التي كانت تنتشر بالمدينة : راجع خرائط رقم ١ ، ٢ الملحقة بهذه الدراسة (٦) Arculf, op. cit, p. 48.

ذكر أركولف الميناء المقفل ( الميناء القديم أو ميناء الصندوق ) بأنه يحتوى علمى أحواض السفن وكانت تصب فيه ترعة صالحة للملاحة وتمتد حتى بحيرة مريوط . راجع تعليقات ناشر رحلة أركولف في p.p.t.s,III.p.49 ؛ وانظر ايضًا الفلكى : الإسكندرية القديمة ص ١١١٨.

(٨) أشار أركولف إلى الميناء النرقي الذي كان مخصصًا للاحانب وإلى الميناء الغربيي ( الميناء الحربي )، ولكنه لم يحدد المسافة التي يرى منها ضوء المنار . ويعدو وصفه للمنار وصفًا موجزاً إذا ما قارناه بوصف الرحالة والجغرافييين المسلمين . راجع على سبيل المثال لا الحصر : ابن رستة : الاعلاق النفيسة ، ص ٧٩ ؛ ابن الفقية ( أبو بكر أحمد إبراهيم الهمزاني ) كتاب البلدان ، نشر دى غويه ، بريل ١٨٨٥ م ، ص ٧١ ؛ المسعودي ( أبو الحسن على بن الحسين ) ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر للطباعة والنشر ، القاهرة ٣٩٣ هـ ١٩٧٣م، الحميد ، وقد أورد قصة ترددت كثيراً في غالبية المصادر العربية وهو ما تحايل به

الروم على هدم المنار أيام الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك ( ٨٦ - ٩٦ م ) / ٧٠٠ - ويما على هدم المنار أيام الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك ( ٨٦ - ٩٦ م ) / ٧٠٠ و الامد ) ونجحوا في إزلة مرآته الضحمة التي يمكن من خلالها - فيما يقال - وقيها ؛ يأتى في البحر إلى مسافات طويلة للغاية تصل إلى ٥٠ ميلا أو مسيرة ثلاثة أيام وقتها ؛ راجع كاتب مراكش بحهول ، كتاب الاستبصار في عجايب الامصار ، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد ، مطبعة حامعة الإسكندرية ، ١٩٥٨م ، ص ٩٥ - ٩٩ ؟ وانظر دراسة مفردة لناشر تحفة الألباب لأبي حامد الأندلسي عن حانب من آثار (عجايب) مصر في القرن الناني عشر وفيها ترجمة فرنسية لنص أبي حامد عن منار الإسكندرية .

Ferrand (Gabreil), "Les Monuments de l' Egypte au XIIe siecle d'Apres Abu Hamid Al- Andalusi", dans: Melanges Mespero, III, Orient Islamiquie, Tom LXVIII(1940), Imprimerie de l'institut Francais d'Archeologie Orientale, le Cairo 1940, pp.58-61

(٩) وحدة القياس تساوى ٢٢٠ ياردة Arulf, op. cit, p.48 and N.4

(10) Arcuf, op. cit, p. 49.

(١١) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١٧٦ ، ١٧٧ .

(۱۲) المصدر السابق ، ص ۱۷۷ ، حاشية رقم (۱) إذ يذكر ناشر رحلة بنيامين أن هذه المدرسة كانت تحتوى على مكتبة الإسكندرية الشهيرة والتى تأسست سنة ٢٨٤ ق م ، واحترقت مرة سنة ٤٧ ق م ومرة أخرى سنة ، ٢٥ م – ومن المعروف أن يوليوس قيصر قد أشعل النار في سفن الإسكندرية التي كانت لا تزال في الترسانة ، وكذلك السفن في المبناء لأنه لم يكن لدية من الجنود العدد الكافي لحراسة تلك السفن الكثيرة كما قال هو نفسه ، ويقال أن النيران قد التهمت حانبًا من المكتبة طبقًا لما ذكره بعض الكتاب القدماء وبناء على ذلك فإن المكتبة مع كونها من القصر – فلابد أنها كانت قريبة من الترسانة راحع: الفلكي ، الإسكندرية القديمة ، ص ١١٨ نقلاً عن سترابون، ترجمة لترون ح ٥ ص ٣٣٩ .

(۱۳) من الواضح أن بنيامين التطيلي لم ير منى المدرسة أو المكتبة وإنما استقى روايته من مصادر قديمة سابقة على رحلته ، وهذا ما يشير إليه ناشر رحلته إذ يذكر أن بنيامين قد قام بتدوين ما شاهده عيانًا في الامصار التي مر بها وما نقله عين الثقات ذوى الأمانة

المعروفين لدى يهود أسبانية ، راجع الرحلة ، ص ٣٢ من مقدمة ناشر كتابه عزار حداد . وأساطين يمعنى أعمدة .

را المصدر السابق ، ص ۱۷۷ . وربما ينطبق هذا الوصف على وصف رحالة القرن الخامس عشر الميلاديين ، حبث ذكروا في وصفهم للأسوار المزدوحة أنها كانت مزودة بأروقة مقتطرة مسقوفة وكانت بجهزة بعقود قباب صغيرة ينعقد بعضها فوق بعض فيما لا نهاية له وتلتصق هكذا بنفس الشكل بأبراج الاسوار . راجع على سبيل المثال : Palerne: (Jean Foresien), (1581) dans Voyage en Egypt, Le caire 1871, 9; Neitzchitz ( George chr; von), 1636. dans: Voyage en Egypt des annees 1634, 1635 et 1636. Le caire 1974, p. 197.

(١٥) بنيامين التطبلي ، الرحلة ، ص ١٧٧ . ويجيء بنيامين لطول المدينة بحوالي ميل تحديداً غير دونيق ، فالميل = ١٦٠٩ ، متراً فإذا كان الفلكي قد طول المدينة القديمة بمقدار ٥٩٠ متراً ومتوسط عرض المدينة ١٧٠٠ متراً والراجح لدينا أن بنيامين قد قصد طول المدينة العربية وهو أقل بكثير من طول المدينة القديمة راجع : الفلكي ، الإسكندرية القديمة ، ص Brecciap.cit,p59 ، ٦٦ - ٦٦ ، ٦٦ - ٦٣

ولكن راجع عن محيط أسوار الإسكندرية القديمة بعد بناءها مرورا بالعصور البطلمى والروماني والبيزنطى : لوبير ( حراتيان ) دراسة عن مدينة الإسكندرية في كتاب وصف مصر (لعلماء الحملة الفرنسية) مجلد ٣ ، المدن والاقاليم المصرية ، ترجمة زهير الشايب ، الطبعة الإولى ، نشر مكتبة الخائجي . مصر ١٩٧٨ م ، ص ٣٦٥ ، ٣٦٧ ، ٣٦٩ - ٣٠٠ و خريطة الإسكندرية في العهد الاغريقي والروماني وعند الفتح العربي في ص ٣٨٠. وهي ملحقة في آخر هذه الدراسة :

(۱٦) بنیامین النطیلی ، الرحلة ، ص ۱۷۷ وهو یقصد هنا ، رصیف الهیباستاد الذی کان یصل ما بین المدینة و حزیرة فاروس و معروف أن طوله یبلغ ۷ ستاد و من هنا کانت تسمیته ، وعلی ذلك یصبح تقدیر بنیامین غیر دقیق إذا علمنا أن المبل الرومانی یساوی ۱۲۵ متراً بینما ۷ ستاد تساوی ۱۲۰ متراً علی أساس أن الاستاد یساوی ۱۲۰ متراً . راجع الفلکی ، الاسکندریة القدیمة ، ص ۲۸ ، ص ۹۹ حبث یحدد طول الهیبا ستاد بد د ۱۲۳.۵ متراً

(١٧) يذكر ابن حبير والذي تزامنت رحلته مع رحلة بنيامين ( بعد حوالي خمسة عشـر سـنة ) أن ضوء المناريري على أكثر من سبعين ميلا. ولكن الرأى المتفق عليه من المحققين هو ٢٥ ميلاً فقط راجع : ابن حبير ، الرحلة ، ص ٣٨ ، ٤١ ؛ بنيامين : الرحلة ، ص ١٧٨ ، هـ ١ . (١٨) من الممالك التي احصاها بنيسامين ، البندقية - بلنسبة ، وتسكانيا وافوليه - وأمالفي وصقلية - وقلورية ( قطلونية ) ورومانية وخزرية والجناقية وهنغارية- وبلغارية وراغوســـة وخرواتية وصقلابونية وروسية - وإلمانيا وسكسونية والدانمرك وكورلندة والنورحة وفريزية واسكونية وانكلمزة وويلز وفلندر وهينولث ونورمندية وفرنسيا وبواتيو وانجيو وبرحونية وبروفلسه وحنوه وبيزة وغسقونية ، وار غــون نبــارة وعــدوه الغـرب وافريقيــة وحزيرة العرب ونواحي الهنمد وزويله والحبتمة وليبية واليمن والعراق والشا واليونان المعروفين بالروم والترك) ، الرحلة ، ص ١٧٨ ، ١٧٩ . ويتفسق معه ليـون الافريقـي فـي القرن السادس عشر الميلادي ، العاشر الهجري ، من ورود السفن التجارية إلى ميناء الاسكندرية الشرقي من مختلف الاقطار ويقول «وفيه ترسو أكثر السفن جمالا وكذلك أكثرها أهمية ، كراكب البندقية والسفن الجنوبية والراقوزية وكذلك المراكب الأوربية الأحرى ، ونشاهد عادة في الإسكندرية سفن قادمة حتى من الفلاندز وانكلسترة وبسكاوي ، والبرتغال ومن كل السواحل الأوربية ... ولكن أكثرها عدداً هم السفن. الإيطالية . راجع : ليون الافريقي (حان) - الحسس بن محمد الوزان الزياتي ) وصف أفريقية ، ترجمة عبد الرحمن حميدة عن الترجمة الفرنسية . أ.ايبولار منشورات كلية العلموم الاحتماعية بجامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ١٣٩٩م ، ص ٥٧١ .

فى صورة عن وقعة الإسكندرية فى عام ٧٦٧ هـ / ١٣٦٥م من مخطوطة «الالمام» للنويرى السكندرى . د. بول كالة ، ترجمة وتعليق درويش النخيلى، وأحمد قدرى محمد أسعد، مطبوعات جميعة الاثار بالاسكندرية، ١٩٦٩، ص ٣٧، هـ ٣، ص٥٠.

<sup>(</sup>۱۹) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ۱۷۹ .

<sup>(20)</sup> Ludolfi Rectoris ecclesiae parochialis in Suchem: Deitinere Terrae liber. Nach alten Hands chriffen berichtigt heran spegebenvon Friedrich Deych, Bibliothek des Litteraisehen Vereins in stuttgart XXV, 1851, s. 35

(۲۱) راجع: كالة ( بول ) ، المرجع السابق ، ص ۳۷ . ويضيف كالة بأنه مما لاشك فيه أن ثمة تطورا سريعًا حدث في المدينة وينني كالرمه همذا على التقرير الذي بعث به أحد الحجاج اللاتين الذي قضى أكثر من ثلاثين عامًا في أراضي المسلمين ، قضى معظمها في الإسكندرية و كتب إلى البابا يوجين الرابع Eugen IV ( ٤٣١ - ١٤٤٧م) بالمبادرة عمديد المساعدة للمسبحين في مصر .

Traite sur das Le Terre Saint dans Mouments Pour Servira L'Histoire des provinces de Namur, de Hainot et de Luxembourg, t. IV, Bruxelles 1846, p. 351F.

(۲۲) للمزيد من المعلومات عن هذه النقطة راجع: رنسبمان (ستيفن) تاريخ الحروب الصليبية ، ثلاثة أحزاء ، ترجمة السيد الباز العرينى ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان بدون تاريخ ح ٣ ص ٢٧٢ ؛ باركر (إرنست) : الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العرينى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة بدون تاريخ ص ١٧١ ؛ عزيز سوريال : علاقات بين الشرق والغرب ( تجارية - ثقافية - صليبية ) ترجمة فيليب صابر سيف ، خلطعة الأولى ، دار الثقافة القاهرة ١٩٧٢ ، ص ٨٢ ؛

Atiya (Aziz Suryal) The Later Middle Ages, Oxford 1938, p.p 31 - 39 - 44, 114 - 116. and also;

عاشور الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ، ح ٢ م ط ٣ مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٦م ، ص ١١٢٩ وما بعدها ؛ سهير نعينع ، حملة بطرس الأول لوسيان الصليبية على الإسكندرية ، رسالة ما-يستير لم تنشر بعد الإسكندرية ١٩٨٨م ص ١٠٧ - ٤٧ في هذه الصفحات استعراض لأهمم مشاريع الدعاة اللاتين . واقتراحاتهم حول قيام حرب صليبية يكون الانجاه فيها إلى مصر لضرب دولة المماليك اقتصادياً ، وهذا ما تمخضت عنه حملة بطرس ملك قرص على الإسكندرية في ٢٩٧هم / ٢٩٦٥م .

(٢٣) وعن أحدث الكتابات في هذا الصدد مقالة :

Franco ( Caqrdini ), The Memory of salem Remarks About Th Diarf of Aprilgrim Florence to the Holy Sepulchre ( 1384 - 85 ), p. 7.

وهى مقالة القبت في موتمسر المؤرخين العسرب المذى أقيم في القساهرة بتساريخ ١٩٩٥/١١/٢٧ م وضمن بحموعة الأبحاث الخاصة بالمؤتمر ( تحت الطبع ) وهي عبارة عن مذكرات حاج من فلورنسا يدعى فريسكو بالدى قام بزيارة الأراضي المقدسة في الفترة من ١٣٨٤ - ١٣٨٥م بهدف الحج وأيضًا لأغراض عسكرية حيث كان مكلفا بجمع معلومات عسكرية عن الموانئ الإسلامية والتحصينات وقدم تقريره للملك شارل الثاني ملك تابولي .

(24) Atiya (aziz) The Crusade, p.p. 114 - 115;

حوزيف نسيم ، دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى نشر مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ١٩٨٣ ، ث ٨٠ ، ١١١ - ١١٣ ؛ عمر كمال ، الجاليات الأوربية في الإسكندرية في العصور الوسطى ، فصلة من كتاب مجتمع الإسكندرية عبد العصور ، مطبعة الإسكندرية ١٩٧٥م ، ص ٢٨١ وما بعدها .

- (25) Ghistele, (Joos, Van), (1482 1483), dans les Voyages en Egypte, Le Caire 1976. pp. 111, 124.
- (26) Ghistele, (1482 1483), op. cit, pp. 124, 125.
- وانظر موقع هذا الحصن في السور الغربي في خريطة بيلون Belon سنة ١٥٤٧ ضمن الخرائط الملحقة في نهاية هذه الدراسة : حريطة رقم(١) .
- (27) Fabri (Felix), (1483), dans les Voyage en Egypt, Le Caire 1975, II, p.p. 658, 660, 773.
- (28) Farbri (1483), op.cit.p.p.950, 953.

(۲۹) برجيات ومفردها بربحم Echangette وهو برج صغير مخروطي الشكل يكون في أعلى الحصن ، أما Donjons فهو البرح الرئيسي في القصر أو الحصن ، راحع يحيى الشهابي ، معجم المصطلحات الأثرية ( بالفرنسية والعربية ) ، دمشق ١٩٦٧ في صفحات ١٥٣ ،

(30) Fabri (1483) op.cit.p.p.950, 953.

## ويؤيده في ذلك :

Lubenan, (R.), (1588), dans: Voyage en Egypt, Le Caire 1972. p. 212; Morison (Athoine), (1697), dans les Voyage en Egypt, Le Caire 1976, p.6.; Kiechel(S.), (1588), dans Voyages en Egypt, pendant Le annees 1587 1588, Le Caire 1972, p. 31.

- (31) Coppin (Jean),(1636 1646), dans les Voyage en Egypt, Le Caire 1971. p.p. 22 3
- (32) Coppin, op.cit.p.22.

(٣٣) يقول علماء الحملة الفرنسية : أن آثار الإسكندرية لاتومى إلا بحزن مرير وعميق فهى تقدم صورة بشعة وكتيبة للدمار التام الذي يصيب الإنسان ومنجزاته راجع : وصف مصر ، مج ٣ ( المدن والأقاليم ) ، ص ٣١٧.

(٣٤) انظر في :

- Pitts (J.), (1685), dans: Voyagyes en Egypt Pendant les annees 1678 1701, le caire 1981, p. 116n. 200.
- (35) Palerne( Jean Foreslen ), (1581), dans les Voyage en Egypte, le Cairo 1977. p. 9; Neitzschitz, (1636), op. Cit. p. 196.
- (36) Monconys (Balhasar de), (1646 1647), dans les Voyages en Egypte, pp. 17 - 8;
  - ومن الرحالة الذين نصوا على ازدواج سور الإسكندرية راجع .

Lubenau (1588), op. cit., p. 212; Gonzales (1665 - 1666), op. cit, p. 311; Veryard (1678), dans: Voyages Pendant los annees (1678 - 1701), dans les Voyages en Egypte, le Caire 1981, p. 3; Morison (1697), op. cit. p. 6.

- (37) Sandys (George), (1677), dans: voyages en Egypte deannees 1611 et 1612, dans les Voyages en Egypte, le Caire. 1973, p. 106.
- (38) Blunt (Henry), (1634), dans: Voyages en Egypte des annees 1634, 1636, dans les Voyages en Egypte, le Caire 1974, p. 23; Neitzshcitz (16360, op. cit. p. 197).
- (39) Monconys (1646 1647), op. cit, p. 14.
  - (٤٠) ذكر ساندى الأبراج الصغيرة فقط وحددها بثمانية وستين برحًا راجع : Sandy ( 1677 ), op. cit, p. 106.
- (41) Bremond ( Gabried ), (1643 1645 ), dans les Voyages en Egypte, le Caire 1974, p. 14.

لم يخدد بريمون ومونكوتى عدد هذه الأبراج وأنما اكتفيا بذكر المسافة بين كل برج وآخر حدداه بخمسين Gonzales حطوة أى نحو ٧٠ مترًا رهذا بحساب الخطوة فى المقياس الرومانى د.١ متر أما حوانز اليس ( 1666 1665) Gonzales فقد حدد الأبراج فى السورين مجتمعين ( خمسمائة برج ) راحع : بالن على عد هـذه الأبراج بانها أكثر من Veryard ( 1678 ) واكتفى فيربار , ( 1678 ) Op. cit, p. 16.

(٤٢) لاحظ نتزشتر Neitzshitz سنة ١٦٣٦م أن السورين المزدوحين كان لا ينزلان كاملين وفي حالة حيدة :

Neitzshitz (1636), op. cit, p. 196.

- (43) Bremond (1643 1645), op. cit, p. 18.
- (44) Monconys (1646 1647), op. cit., p. 23.
- (45) Gonzales (1665 1666), op. cit., p. 311.

وعلى الرغم مما تردد في كلام الرحالة الغربيين عن حصانة مدينة الإسكندرية وعمن أسوراها الجميلة الحصينة وأبراج الأسوار وأبوابها وما يمتاز به مظهرها الخارحي من جمال يغرى بالتطلع إليه ، إلا أن ذلك لم يمنعهم من أبداء مشاعر الرثاء لما اكانت عليه المدينة من خراب في بعض أحزاتها ، وقد أدرك بعضهم أسابه فأشاروا صراحة إلى غارة ملك قبرص بطرس لوزنيان على ألإسكندرية ، كما أرجعوا سبب هذا الخراب إلى الزلازل، فسجلوا لنا من النصف الشانى من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السابع عشر الميلاديين انطباعاتهم التي تعبر عن دهشتهم البالغة لما انتاب المدينة من تدهور عمراني على الرغم من مظهرها الخارجي الخلاب .

راجع عن انطباعات هؤلاء الرحالة:

Gistele ( 1482 - 1484 ), op. cit, p. 114; Fabri ( 1484 ), op. cit, II pp. 665 et n. 434, 725 et n. 1012; II, pp. 953, 967 et n. 1278.

حيث أشار صراحة إلى أثر حملة الملك بطرس فى تدمير المدينة وأن أخطأ فى تاريخ الحملة، كما أشار إلى عدم تعرض رحال الملك بطرس لمساحد المدينة بالهرم .

وللمزيد من المعلومات عما أصاب مدينة الإسكندرية على يـد القبارصـة راجـع: سـهبر نعينع ، حملة بطرس لوسينان ، رسالة ماجستير لم تنشر بعد ، ص ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ .

(46) Belon du Mans (Pierre, Le Voyage en Egypte de pierre Belon du Mans (1547), Imprime Par L' Institt Farancais d'Archeologue oriental au Caire dans Voyags en Egypte le Caire 1970. p. 91 et n. 57; Palerne (1581), op. cit, p. 9 et n. 25;

وأشار باليرن صراحة إلى حملة ملك قبرص .

Bretten (Michael Heberer, Von), (1585 - 1586), dans les Voyage en Egypte le Caire 1976, p. 36.

وتنبأ بلون أن المدينة سوف يهجرها سكانها كلية : Blunt ( 1634 ), op. cit, p. 23.

- (47) Brown, (1673 1674), op, cit, p. 18.
- (48) Veryard (1678), op. cit, p.3.
- (49) Pitts, (1685) op. cit, p. 116.
- (50) Huntington (1695), op, cit., p. 18.
- (51) Morison, (1697), op. cit, p. 16.

(٥٢) تم تجديد ما تخرب من أجزاء السور الغربى الذى تعرض للهدم نتيجة عملية الاقتحام أثناء الحملة ، خاصة عند باب الديوان ، فتم عمل أبراج من الخشب فوق أعلى أبواب المدينة والبست هذه الأبراج بجلود الجمال والبقر صيانة لها من المهاجمين عند رميهم لها بالنار وبالإضافة إلى هذا تم تغليق الصخور الصوانة المقنطرة المثبت عليها الحديد المدبب كما رشقت الأبواب المتجهة إلى البحر بالحراب المدبية تدعيمها لها ، وثم تكسير الحجارة بشراريف القلاع والأسوار للرمى بالجانيق ووزعت هذه الأحجار على دائر السور

وزودت الأسوار بالنفط ومدافع البارود ، كما قمام ابـن عـرام والى المدينـة وقــت الحملـة بتعمير حندق من حهة الميناء الغربي ووصله ببحر الميناء الشرقي .

راجع: النويرى السكندرى ، الإلمام ، ح٣ ص ٢١٢ - ٢١٣ ، ٢١٤ ح٢ ص ١٥٧ ، ح٣ ص ٢٠٢ -

(٥٣) استنتج الفلكى بين أسوار الإسكندرية القديمة والأسوار العربية فقام البعض بضم أحزاء من سور الإسكندرية القديمة إلى أسوراها العربية هذا إلى حانب عدم اهتمامهم بحساب تعريجات السور وهذا نما أوحد الخلاف بين ما ذكره الرحالة من أطوال مختلفة راجع:

الفلكى ، الإسكندرية القديمة ، ص ٦٦ - ٦٧ ؟ .59 . Breccia, op. cit., p. 59.

وقد نص الرحالة بريتون ( ١٥٨٥ - ١٥٨٦م) على طول وعرض المدينة القديمة لا العربية فانحيط عنده بعد حساب التقديرات حوالي ، ٩٠٠٠ مترًا ، عند الرحالة هارن أما الرحالة ساندى فهو يذكره بما يوازى ، ١٤١٠ مترًا أما حوانزاليس فيقدره بحوالي ١٤١٠ مترا ويقدره براون ، ١٨٥٠ مترا وهيتحتون يحدده ، ١٠٥٠ مترا في حين اكتفى موريون ( ١٦٩٧) بتقدير طول المدينة وقدره ١٨٨٨ و ٥٥ مترا وفى الفلكى لمحيط سور الإسكندرية القديم ( حدده ، ١٥٥٠ مترا ) . وهذا يؤيد علمية الخلط بين سور المدينة القديم والأسوار العربية راحم عن هؤلاء الرحالة :

Brettem (1585 - 1586), op.cit, p. 23; Harant (15p8), op. cit, p. 266; Sandys (1611), op. cit., p. 90; Gonzales (1665 - 1666), op. cit, p. 335; Brown (1673 - 1674), op. cit, p. 21; Huntington (1695) op. cit, p. 18. (54) Fabri (1483), op. cit. p. 656;

ولكن راجع ماشو : إذ يذكر أن مدينة الإسكندرية واسعة وعريضة ذات أبراج وأسوار عالية وحصنة ، وكل باب من أبوابها تدعمه أبراج تضفى عليها حصانة ، ويحيط بالمدينة خنادق كمرة واسعة وعتيقة :

Machaut (Guillame, de) La Pris d'Alexandria ou Chronique du Roi Pierr et de Lusignonn Publier par M. t de Ras Latrie, Genere 1877, p. 16.

(٥٥) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، الترجمة العربية ص ١٧٧ .

. Belon ( 1547 ), op. cit, p. 926 (١) مراجع خريطة رقم (٦)

Belon ( 1585 - 1586 ), op. cit, p. 25 (٢) واجع خريطة رقم (٧) (٥٧) Fabri ( 1483 ), pp. 683 - 684.

ويطلق على الميناء القديم اسم الميناء الغربي . راجع :

Debbane (Max. A propos de Deux colonnes Atrivuces A'l'Eglise de The onase, dans Bulletinode la societe Archeologque d'Alexandria. No 42 (1967), Imprimerie de L'institut Français d'Arccologie Oriantale. Le Caire 1967, p. 83. (59) Fabri (1483), op. cit., pp. 661-663.

(60) Fabri, op. cit., pp. 655 - 636, 773 - 775.

وقد وصف المستشرق كامب الطريقة التي كانت ترفع بها البضائع من خارج مبتى الديوان حيث توجد رافعة رحوية Cabuston راجع: Cabuston و ميث توجد رافعة رحوية 55 et n.l 55 et n.l والملاحظ أن ماشو قد وصف باب الديوان بأنه باب صغير ضعيف يكاد يخلو من الحماية وقد حرق أنثاء حملة الملك بطرس، ولكن تم تجديده بعد ذلك وازددات ضخامته وتم تحصينه وهذا ما يؤكده وصف فيلكس فابرى له .

Machaut (Guillaune ) op. cit., pp. 84 - 85.

(61) Fabri, op. cit., pp.683 - 685.

(٦٢) ذكره ابن بطوطة بالباب الأخضر ، وقد زار ابن بطوطة الإسكندرية في سنة ١٣٢٦م / ١٣٠٥ . ١٣٧٦هـ، ثم في سنة ١٣٤٩م / ٧٥٠هـ راجع : ح١ ، ص ٢٦ ، ٢٧ ، ٣٠ .

وترجع أصل تسمية الباب الأخضر نسبة إلى حامع الأخضر المعروف بالجامع الغربى والمعروف أيضًا بجامع الألف عمود ، وقد كان في الأصل كنيسة أقامها القديس ثيوناس المعروف أيضًا بجامع الألف عمود ، وقد كان في الأصل كنيسة أقامها القديس ثيوناس على يد البطريق الكسندر Alexandre ( ٣١٣ - ٣٢٦م ) فكانت تسمى كندرائية القديسة مريم Saint Mariem إلى نهاية القرن الرابع الميلادى ، شم تحول إل حامع عند دخول عمود بن العاص الإسكندرية وأطلق عليه الجامع الغربي أو حامع الألف عمود نسبة الأعمدة الجراتينية ذات اللون الأحضر التي كانت مقامة في الكنيسة راحع:

Breccia, p. 45;

على مبارك ( الخطط التوفيقية ) ٧ / ٤٣ .

راجع عن تسمية الباب الغربي ، بياب القمر أو باب برقة أو باب الصحارى : Sandys ( 1677 ), op. cit., p. 96; Villamont ( 1589 - 1590 ), op. cit., p. 233;

ليدن الإفريقي / وصف إفريقيا ، ص ٥٧١ ؛

Morison ( 1697 ), op. cit., p. 16; Bremond ( 1643 - 1645 ), pp. 18, 33. م يذكر هذا الباب بهذا الاسم عند الرحالة الغربيين سوى ذكره محرفًا بعض الشيء (٦٣)

Laporte Issidir عند كل من فريار Veryard وثيفند Thevenot راجع:

Thenenot (1664), Dans; combe; les leves .. p. 58 Veryard (1678), op. cit., p. 7. (٦٤) Comb, ole la colonne .. p. 105 وذلك نسبة إلى كنيسة صغيرة عثر عليها في الشارع المقابل للباب .

(٦٥) Machant, p. 91 حاءت هذه التسمية عند ماشو .

وجاءت تحت اسم La porte du poivre معنى البهار بالإيطالية في

Villamont (1589 - 1190!), op. cit., p. 233.

(66) Fabri (1583), op. cit., II, 656 - 657.

(67) Harant (1598), op. cit., p. 268;

(٦٨) ليون الإفريقي ، وصف إفريقيا ، ص٧١ه . Sandys (1611), op. cit., p. 96.

(69) Bremond ( 1643 - 1645 ) op. cit., p. 18. Bad habudi Rosseto

وهي في الأصل الإيطالي مرحلة بريمو

(70) Villamont (1589 - 1590), op. cit., p. 233.

(٧١) راجع من موضع كل من المنار الجديد والقديم ما ذكره الرحالة البرت في سمنة ١٦٣٤م الشروح التي أتي بها ناشر رحلته :

Albert (1634), op. cit., pp. 94 - 5 et 165 ( note).

وراحع أيضًا : على مبارك ، الخطط التوفيقية ، ج٧ ص ٣٩ – ٠ ٤ .

(72) Monconys (1646 - 1647), op. cit., p. 23.

(73) Veryad (1678), op. cit., pp. 6 - 7 et n. 10; Morison (1696), op. cit., p. 13.

(٧٤) راجع موقع الحصن في خريطة رقم (١) لبيلون وهو نفس ما ذكره الرحالة فابرى وبريتن راجع : .724; Brette ( 1585 - 1586 ), op. cit.,p. 29. براجع أيضًا ليون الإفريقي ، وصف إفريقيا ص ٥٧٢ .

وهناك قلعة (۷۰) Sevitacilpxe seton 166 - 165 pp. (e 95 p. cit. po, (1634) Albert (۷۰) أخرى لم يتكلم عنها الرحالة وهي قلعة ضرغام أو ( برج ضرغام ) الأمير أبو الاشتبال ضرغام بن سوار في وزارة العادل بن رزيك أيام الخليفة العاضد لدين الله الفاطمي ، وذلك في سنة ۷۷د هـ ( ۱۱۲۳ م ) ، راجع المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن علي ) ، اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء ، الجزءان الثاني والثالث ، تحقيق محمد حلمي محمد أحمد ، القاهرة ۱۹۷۱م و ۱۹۷۳م ، ج۳ ص ۲۰۲ وراجع أيضًا الخرائط الملحقة بهذه الدراسة .

(٧٦) وصف مصر ، لعلماء الحملة الفرنسية ، مج ٣ ، المدن والإقاليم المصرية ، ص٣١٧، واضح من كلام علماء الحملة الفرنسية أن أسوار الإسكندرية المزدوحة مازالت موجودة وتعلوها الأبراج .

## المصادر والمراجع

# أولاً : المصادر العربية والمترجمة :

- ابن بطوطة: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، اللواتي الطنحي).
   الرحلة ، أربعة أجزاء ، نشر د . فرموى Defremery ، وسنحوينتي Sanguintti ،
- الرحلة ، أربعة أجزاء ، نشر د . فرموى Defremery ، وسنحوينتي Sanguintti : الطبعة الرابعة ، باريس ١٩٢٨ – ١٩٤٩م .
  - بنيامين التطيلي : ( ابن يونه النبارى الأندلسي ) .
  - الرحلة ترجمها عن العبرية إلى العربية ، عزار حداد ، بغداد ١٩٤٥م .
    - ابن جبير : ( أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسي ) .
- رحلة ابن خبير ، نشر دى غويه M. J. DE الطبعة الثانية ، مطبعة بريل ، ليدن ١٩٠٧ .
- أبو حامد الأندلسي : ( محمد بن عبد الرحيم الغرناطي ، الملقب بالشيخ عبد الله ). كتاب تحفة الألباب ، نشر جبريل فيران .

Gabriel Ferrand, dans, Journal Assiat que (Juillet Septembre 1925) paris 1925.

- ابن رستة ( أبو على أحمد بن عمر ) .
- الإعلاق النفيسة ، نشر ٦ غوية M. J. De ، مطبعة بريل ، ليدن ١٨٩١م .
  - ابن فضل الله العمرى: (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى).
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، دولة المماليك الأولى ، دراسة وتحقيق دوروتيا كرافولسكي ، المركز الإسلامي للبحوث ، بيروت ١٩٨٦م .
  - ابن الفقیه : ( أبو بكر أحمد بن إبراهیم الهمدانی ) .
    - كتاب البلدان ، نشر دى غويه ، بريل ١٨٨٥م .
  - كاتب مواكشى مجهول: ( من كتاب القرن السادس الهجرى ) .
- كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، مطبعة جامعة الإسكندرية ، ١٩٥٨م .

- ليون الأفريقي ( جان : الحسن بن محمد الوزان الزياتي ) .

وصف أفريقيا ، ألف بالإسطالية ، وترجمة إلى الفرنسية أ . أيبولار أو ترجمة من الفرنسية إلى العربية ، عبد الحميد حميدة ، منشورات كلية العلوم الاجتماعية بجامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ١٣٩٩هـ .

- ماركو بولو : رحلات ماركو بولو ، ترجمة عبد العزيـز حــاويـد ( عــن الترجمـة الإنجليزية لوليـم مارسون ) ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ١٩٧٧ م .
  - المسعودي : ( أبو السن على بن الحسن ) .

مروج الذهب ومعادن الجوهر ، أربعة أجزاء في مجلدين ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمد ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٩٣هـ / ١٩٧٣م .

- المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على ) .

أتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ، الجزاءن الثانى والثـالث ، تحقيـق محمد حلمي محمد أحمد ، القاهرة ١٩٧١ ، ١٩٧٣م .

- النويري السكندري : ( محمد بن قاسم بن محمد ) .

الإلمام بالإعلام فيما حرت بمه الأحكمام المقضية في وقعة الإسكندرية سبعة أجزاء، تحقيق عزيز سوريال عطية الطبعة الأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعمارف العثمانية بحيدر آباد الدكن - الهند ، ١٩٦٨ - ١٩٧٦م .

#### ثانيًا المصادر غير العربية:

Albert (Jacques), 1634, dans: Voyages en Egypt des annees 1634, 1635 et 1936, dans les voyages en Egyptes le Caire 1974.

Arcul F (the Bishop). Narrative Abut the places, Witten By Adannan Book II in . pp.t. s, vol III.

Belon Du Mans (Pierre)

Le Voyage en Egypte de pierre Bleon du Mans (1547), Inprine parlinstilut Français d'Archedogie oriental au Caire, le Caire1970

Blunt (Henry), (1634), dans: Voyages en Egypte des annees 1634, 1635 et 1636, lecaire 1974.

Bremond (Gabriell), (1643 - 1645), dans les Voyage en Egypte, Le Caire 1974.

Bretten( Michael Heberer, Von), (1585 - 1586), (IFAO), le Caire 1976.

Brown (Edward), (1673 - 1674), (IFAO), le Caire 1974.

Coppin (Jean), (1636 - 1646).

(IFAO), le Caire 1971.

Fobri (Felix), (1483), (IFAO), le Caire 1975.

Fauvel (Hobert), (1631), Annexe dans:

Voyages en Egypte de Vincent Stochove(1631), (IFAO), le Caire 1975

Ghistele (Joos, van), (1482 - 1483), (IFAO), le Caire 1976

Gonzales (Pere Antonius), (1665 - 1666), (IFAO), le Caire 1977.

Harant (Christophe), (1598), (IFAO), le Caire 1972.

Huntingon (R), (1695), dans: Voyages en Egypte Pendant les annees 1678 - 1701 (IFAO), LE CAIRE 1987.

Kiechel (S.), (1588), dans Voyages en Egypte Pendant annees 1587 - 1588, (IFAO), le Caire 1972.

Lithgow (William), (1612), dans: Voyages en Egypte des annees 1677 et 1612, (IFAO), le Caire 1973.

Lubenau (R.), (1588), dans: Voyages:

en Egypte Pendant les annees 1587 - 1588, (IFAO), le Caire 1972.

Machaut (Guillaume, de)

= la prise d'Alexandrie ou chronique du Roipierre ler de lusignan, publiee par M.L. de Maslatrie, Geneve 1877.

Monconys (Balthasar de), (1646 - 1647), (IFAO), Le Caire 1973.

Morison (Athoine), (1697), (IFAO), le Caire 1976

Neitzschitz (George chr., von), (1636),

dans: Voyages en Egypte des annees 1634, 1635 et 1636, (IFAO), le Caire 1974.

palerne (Jean Foresien), (1581), (IFAO), le Caire 1971

Pitts (J.), (1685), dans: Voyages en Egypte Pendant les annees 1678 - 1701, (IFAO), le Caire 1987.

Rocchetta (Agvilante), (1599), dans:

Voyages en Egypte des annees 1597 - 1607, (IFAO), le Caire 1974

Sandys (George), (1617), dans: Voyages en Egypte des annees 1677 et 1612, (IFAO), le Caire 1973.

Teufel (H.Chr.), (1588), dans:

Voyages en Egypte Pendant les annees 1587 - 1588, (IFAO), le Caire 1972.

Veryard (E.), (1678), dans: Voyages en Egypte Pendant les annees 1678 - 1701, (IFAO), le Caire 1981.

Villamont (le seigneur de), (1589 - 1590), dans: Voyages en Egypte des annees 1589, 1590, 1591, (IFAO), le Caire 1971

Voyages en Egypte des annees 1587 - 1601, (IFAO), le Caire 1974.

Wild (Johann), (1606 - 1610), (IFAO), le Caire 1973.

# ثالثًا : المراجع العربية والمترجمة :

باركر (أرنست Ernest Barker):

الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العريني ، مكتبة النهضة المصرية ،
 القاهرة ( بدون تاريخ ) .

جبور عبد النور: ( بالاشتراك مع سهيل أدريس )

المنهل ، قاموس فرنسى عربى ، الطبعة السادسة ، دار العلم للملايين ،
 دار الأدب ، بيروت ۱۹۸۰ .

### جمال الدين الشيال (دكتور)

- الإسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر ، فصلة من المجلةالتاريخية المصرية ( ١٩٥٢ ) ، دار المعارف بمصر ، ١٩٥٢ م. ( ص ١٩١١ ٢٧١ ) .
- تاريخ مدينة الإسكندرية فسى العصـر الإســلامى ، دار المعــارف ، مطبعـة دون بوسكو ، الإسكندرية ١٩٦٧م .

### جوزیف نسیم یوسف ( دکتور ) :

دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ،
 نشر مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ، ٩٨٣ ١م.

### درویش النخیلی ( دکتور ) :

- دراسة جديدة في طبوغرافية مدينة الإسكندرية زمن الملك الإشرف شعبان (٧٦٤ - ٧٧٨ هـ / ١٣٦٧ - ١٣٧٧م) الإسكندرية ، ١٩٨٨م.

#### زنسيمان ( ستيفن Steven Runciman رنسيمان )

تاريخ الحروب الصليبية ،ثلاثــة أحــزاء ترجمــة الســيد البــاز العرينــى ، دار
 الثقافة ، بيروت – لبنان بدون تاريخ .

#### سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) :

- الحركة الصليبية ، صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الإنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٦ م.

### السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) :

تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي ، الطبعة الثانية ، دار
 المعارف ، مطبعة معهد الدون Aوسكو ، الإسكندرية ١٩٦٩ م .

### سهير نعينع (دكتورة):

- حملة بطرس الأول لوسينان الصليبيـة على الإسكندرية سـنة ١٤٦٥ م / ٧٦٧هـ رسالة ماجيستير لم تنشر بعد ، الإسكندرية ١٩٨٨م .

## عزيز سوريال عطية ( دكتور ) :

العلاقات بين الشرق والغرب ، تجارية - ثقافية - صليبية ، ترجمة فيليب
 صابر سيف ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٧٢ م .

#### على مبارك:

الخطط التوفيقية الجديدة، ج٧ ، الطبعة الأولى ، الطبعة الكبرى الأميرية
 ببولاق مصر المحمية ، ١٣٠٥ هـ .

### عمر كمال توفيق ( دكتور ) :

- الجاليات الأوربية في الإسكندرية في العصور الوسطى ( فصلة من كتاب مجتمع الإسكندرية عبر العصور ) ، مطبعة جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ١٩٧٥م. ( ص ٢٧٣ – ٣٠٥ ) .

#### كالة ( بول Paul Kahle ) :

- صورة عن وقعة الإسكندرية في عام ٧٦٧هـ - ١٣٦٥م، من مخطوطة « الإلمام » للنويرى السكندرى ، ترجمة وتعليق درويش النخيلسي وأحمد قدرى محمد أسعد ، في دراسات أثرية وتاريخية ، مطبوعات جميعة الآثار بالإسكندرية، العدد(٣) ، مطبعة الإسكندرية ١٩٦٩ م ، ( ص ٣٦ - ٩٤ )

### لوبير ( جراتيان ) :

دراسة عن مدينة الإسكندرية في : كتاب وصف مصر ( لعلماء الحملة الفرنسية) مجلد ٣ . المدن والأقاليم المصرية ) ، ترجمة زهير الشايب ، الطبعة الأولى ، نشر مكتبة الخانجي بمصر ، ١٩٧٨ م .

### محمود الفلكي :

- الإسكندرية القديمسة ، ترجمسة محمسود صالح ، دار النشسر الثقافيسة ، الإسكندرية ١٩٦٧ م .

### وستنفلد ( ف ) :

- جداول السنبن الهجرية بالياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلاديسة بأيامها وشهورها ، ترجمة عبد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضان ، الطبعة الأولى مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٠ م .

#### يحيى الشابي:

- معجم المصطلحات الأثرية (بالفرنسية والعربية ) ، دمشق ١٩٦٧ م.

## رابعًا: المراجع غير العربية:

#### Atiya (AZIZ Suryal):

= The Crusade in the later Miedle Ages. Oxford 1938.

#### Bornecque (H.) et Canat (F.):

= Le Dictionnaire latin - Français, Deuxieme Edition, Paris 1936.

#### Breccia (E.):

= Alexandrea ad Aegyptum, Bergamo, 1914.

#### Clarke (D.):

= Alexandrea ad Aegyptum. Asurvrey, in: Bulletin of the Faculty of Art, Alexandria Uinversity, vol. v (1949), Alexandria Imprimeries, 1949, (pp. 99 - 102).

#### Combe (Et.):

« Leslaves de Gravier d'ortieres A Alexandrie (1986) », dans:
 Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University, vol. 7
 (May 1943), Association of Athorship. Translation and publication pres, Cairo 1943, (pp. 52 - 67).

#### Ferand (Gabriel):

= « Les Monuments de L'Egypte au XIIe Siecle d'Apres Abu Hamid Al - Andalusi », dans : Melanges Mespero, III, Orient Islamique, tome LxvIII (1940), imprimerie del' institut Francais d'Archelogie orientale. le Caire 1940, (pp. 57 - 66).

#### Franco (Cardini),

= The Memory of Jerusalem Remarks About the Diary of Apllgrim Fram Florence to the Holy sepulckre (1384 - 85)

وهذه المقالة تحت النشر ضمن بحموعة المقالات الخاصة بمؤتمر المؤرخين العرب الذي إقيم في القاهرة في ۲۷ /۱۱/۹۹م .

#### Levi - Provencal (E.):

= une Description Arabe Inedite du phare d'Alexandrie dans Melange Mespero, III, orient Islamique, Tome LxvIII (1940), Imprimerie de l'Institut Français d'Archeologie oriental, le Caire 1940. (pp. 161 - 178).

# النظام النقدى في الدولة الإسلامية وأثره في تطور السوق

#### د. علک هنصور نصر

أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية المشارك كلية الإداب - حامعة البحرين

#### المقدمة:

إن قيام الدولة العربية الإسلامية المترامية الأطراف في رقعة شاسعة امتدت من الصحراء الكبرى وأقاليم السودان جنوبًا إلى تخوم روسيا وأوربا الجنوبية شمالاً، ومن أواسط آسيا شرقًا إلى البحر المحيط غربًا كان حافرًا قويًا على النشاط التجارى وتبادل السلع بين شعوب هذه المناطق ، حيث أدى إلى تنشيط التجارة وتداول العملات .

إن حركة الفتوح الإسلامية ضمن ما أدت إليه هو إقامة البنية الأساسية للدولة وأحدث زيادة مضطردة في موارد الدولة إضافة إلى أن التطور الاقتصادى الكبير الذي ينتج عن زيادة الموارد جعل الحاجة ماسة للغاية لسك نقود عربية وذلك لإكمال المتطلبات الأساسية التي استدعتها ظروف الدولة الجديدة ، ولتسهيل عمليات المبادلة الواسعة حجمًا والمتزايدة باستمرار .

وأهمية المسكوكات تبرز في كونها أحد أركان الدولة وشارة من شاراتها وعنوان بحدها . تتصل باقتصادياتها وتشريعاتها وسائر أوضاعها وعلاقاتها بالدول المجاورة والمعاصرة لها ، فهي مميط اللثام عن قضايا كثيرة وتعد صفحة كاشفة عن حكومات الدولة المتعاقبة لا يستغنى عنها في تاريخ الدولة وفي تعيين ميزانيتها ولو على وجه التقريب .

وتعد صناعة المسكوكات حانبًا من أوجه الحضارة الإنسانية ، فهمي بالإضافة إلى ما تكشفه من قابليات تقنية وفنية تتمثل في صناعتها ، وأوجه إداريـة وتنظيمية تتمثل فى الإشراف عليها وضبط أوزانها فإنها تعد وثائق تاريخية مهمة ، تعين الباحثين فى الوصول لأى حقائق الأحداث التاريخية بعيدًا عن بهرجة الألفاظ المنمقة للسجلات الرسمية أو الكتابات التاريخية .

ولم يقتصر ضرب المسكوكات منذ ظهورها على التعامل والتبادل التحارى، حيث الدراسات العملية أن للنقود دورًا لا يقل أهمية عن الدور التحارى وهو الدور الإعلامي حيث كان دور هذا النوع من النقود شبيها بالدور الذي تلعبه الصحافة والإذاعة والتلفزيون والمؤتمرات في الوقت الحاضر.

من هنا يتضح أهمية النقود كأداة لا يمكن الاستغناء عنها ؛ لا سيما فى حالة قيام الدولة المتحضرة كالدولة العربية الإسلامية والتى أنشأت رقابة مالية بحكم ملكيتها للمال العام وإدارته نيابة عن الرعية .

ومن هنا جاء الحتيارنا لهذا الموضوع الحام والذى وضعنا له عنوان: « النظام النقدى في الحضارة الإسلامية وأثره في تطور السوق » حيث قسمت الموضوع إلى أربعة فصول تناول الفصل الأول جذور النظام النقدى عند العرب، أما الفصل الثاني فقد تناول تعريف النظام النقدى في الدولة الإسلامية ، أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن تطور النقود خلال العصر العباسي ، أما الفصل الأحير فقد تناولت فيه المؤسسات العربية وأثرها في تعاور السوق وأهمها دور ضرب النقود السفتجة والصكوك واختتمت البحث بالحديث عن أعمال الصيرفة في الدولة الإسلامية وغيرها من الدول .

# الفصل الأول

# جذور النظام النقدي عند العرب

وتعرف النقود(١) بأنها الشيء الذي اصطلح الناس على جعله ثمنًا للسلع ، وأجرة للجهود والخدمات ، سواء أكان معدنًا أم غير معدن وبه تقاس جميع السلع وجميع الجهود والخدمات(١) .

وقد عاشت البشرية عصوراً طويلة في تاريخها القديم بدون تعامل بالمسكوكات حيث لم تكن الحاجة إلى المسكوكات كسلعة وسيطة قائمة . ومع خصوات الإنسان الأولى صوب الاستقرار والزراعة وتدجير الحيوانات وظهور بوادر التخصيص الحرفي في المجتمعات الزراعية ، أصبحت الحاجة إلى التبادل السلعى قائمة بين الاختصاصات والمهارات المختلفة في المكان الواحد ، كذلك نشأت الحاجة للحصول على مواد وسلع من أماكن أخرى قريبة أو بعيدة ، بعدها برزت الحاجة إلى السلع الوسيطة لتكون أساساً لقيمة السلع المتبادلة (٣) .

وقال الدكتور/ عبد الرحمن فهمى: « لم يعرف الإنسان التعامل بالنقود فى الغابات ولكن بعد حياة الاستقرار واشتغاله بالزارعة وانخراطه فسى سلك الجماعة وحد الإنسان نفسه مضطرًا إلى التفكير فى الأخذ والعطاء، وساعد على ذلك رغبته الفطرية فى المبادلة، وهى عنده تقويم وقبول يخرج المسألة من مجرد استلاب لحاجة الغير إلى حيث تصير نفعًا لا غنى عنه(٤).

وعرف ابن خلدون السكة فقال: « هى الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بهما بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس فى خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه فيكون التعامل بها عددًا وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزناً ولفظ السكة كان اسماً للطابع وهى الحديدة المتخذة لذلك ثم نقل إلى أثرها وهى النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر فى حاجات وشروطه(°).

ويعرف علم دراسة النقود والمسكوكات بعلم ( النميات ) ، وهو فرع من فروع التاريخ وعلمًا من العلوم المساعدة(٦) .

# العملة المتداولة في بلاد العرب قبل الإسلام:

اتخذت الدولة البيزنطية والبلاد التابعة لها الذهب أساسًا لعملتها ، فسكت منه الدنانير الهرقلية ، وجعلتها على شكل ووزن معينين ، كما اتخذت الدولة الفارسية والبلاد التابعة لها الفضة أساسًا لعملتها ، وسكت منها الدراهم ، وجعلتها على شكل ووزن معينين ، وكانت دنانير الروم على شكل ووزن واحد لا يختلف ، وأما دراهم الفرس فكانت على عدة أشكال وأوزان(٧) .

أصبح هناك ثلاثة أنظمة نقدية سائدة قبل الإسلام فبالإضافة إلى الدينار الذهبي البيزنطي، والدرهم الفضى الساساني، هناك المسكوكات الفضية اليمنية(^).

(أ) الدنانير الذهبية: وهى عبارة عن قطعة نقدية ذهبية مستديرة الشكل نقشت على أحد جوانبها صورة للملك الحاكم هرقل أما لوحده أو مع ولديمه (هرقليوناس وقسطنطين) وقد أمسك كل منهم صليبًا طوياً وتوج رأس الصليب بصليب آخر، أما الوجه الثاني للدينار البيزنطي فقد حمل نقش الصليب قائمًا على مدرجات أربعة تحيط بها العبارات باللاتينية تذكر تاريخ السك.

وذكر المؤرخ السيوطى(٩) ، نوعًا آخر من الدنانير الذهبية البيزنظية نقش عليها ما يلى : « اسم الأب والابن وروح القدس » بالحروف اللاتينية وقد صهرها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ونقش عليها بالنصوص العربية اسم الله وآيات من القرآن الكريم .

(ب) المسكر كات الفضية الساسانية: وكانت عبارة عن قطعة نقدية ذات وزن معلوم نقشت على أحد حوانبها صورة نصفية بوضع جانبى للملك الساسانى الحاكم وقد اعتمر التاج الساسانى ، وعلى الجانب الآخر ظهرت دكة النار المجوسية ويقف على جانبيها حارسان مدججان بالسلاح ، وقد توزعت النصوص الفهلوية المتضمنة سنة ومكان السك إضافة إلى العبارات الدعائية على الوجهين ، كما توزعت حواشى الجانبين أربعة أهلة كل هلال نجمة ، وكانت المسكوكات الفضية الساسانية على نوعين ، النوع الأول كانت تسمى ( البغلية ) وتنزن ثمانية دوانق ، أما النوع الآخر فكانت تسمى ( الطبرية ) وتزن أربعة دوانق .

(ج) المسكوكات الفضية اليمنية : كانت الجزيرة العربية ، خاصة أجزاءها الجنوبية ذات نشاط تجارى واسع ، وقد ذكرت في القرآن الكريم عن رحلة الشتاء والصيف ، حيث قامت حضارات منها المعينية والسبئية والحميرية . وقد سك اليمنيون قبيل الإسلام مسكوكات تميزت بحملها صورة ضفائر وهو حليف وقد أمسك بيده اليمنى طيرًا وأمسك بيده اليسرى عصا طويلة وخلفه اسمه وقد طبع بحروف واضحة بارزة بالمسند، وهو (أب يشع) وأمامه الحروف الأولى من اسمه، وهو الحرف (أ) بحرف المسند، دلالة على أنه الأمر بضرب تلك القطعة (١٠).

حذه الأنظمة النقدية الثلاثة التي كانت معروفة قبيل الإسلام . وقد سكت الدولة البيزنطية نقودها من الذهب في حين سكت الدولة الساسانية واليمن نقودها من الفضة . وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو كثرة مناجم الذهب في المناطق التي كانت تسيطر عليها السلطة البيزنطية ، لا سيما أفريقيا ، والتي كانت الممول الرئيسي لمعدن الذهب . في حين تندر مناجم الذهب في الشرق وكثر مناجم الفضة ، ونفس الشيء يذكر بالنسبة للجزيرة العربية وبلاد اليمن ، لكن الأسواق العربية التي كانت قائمة قبل الإسلام كانت على ما يبدو تقبل التعامل بجميع الأنظمة النقدية على أساس الوزن والعيار . وقد استخدم القسطاط التعامل بجميع الأنظمة النقدية على أساس الوزن والعيار . وقد استخدم القسطاط التعامل بحميع الأنظمة النقدية على أساس الوزن والعيار . وقد استخدم القسطاط التعامل بحميع الأنظمة النقدية على أساس الوزن والعيار . وقد استخدم القسطاط التعامل بحميع الأنظمة النقدية على أساس الوزن والعيار . وقد استخدم القسطاط التعامل بحميع الأنظمة النقدية على أساس الوزن والعيار . وقد استخدم القسطاط التعامل بحميا المناس الوزن النقود ، وكانت لهم أوزان خاصة (١١) .

قال البلاذرى فى بعض رواياته: «كانت لقريش أوزان فى الجاهلية، فلنخل الإسلام فأقرت على ما كانت عليه: كانت قريش تزن الفضة بوزن تسميه درهما، وتزن الذهب بوزن تسميه دنياراً. فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنانير. وكان لهم وزن الشعيرة - وهو واحد من الستين من وزن الدراهم. وكانت لهم الأوقية: وزن أربعين درهما والنش: وزن عشرين درهما وكانت لهم النواة؛ وهى وزن خمسة دراهم. فكانوا يتبايعون على هذه الأوزان. فلما قدم النبي على هذه الأوزان.

وأورد البلاذرى رواية أخرى قال : «كانت دنانير ترد على أهل مكة فى الجاهلية ، وترد عليهم دراهم الفرس البغلية . فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تسر (أى غير مضروبة) . وكان المثقال عندهم معروف لوزن : وزنه اثنان وعشرون قيراطًا إلا كسرًا . ووزن العشرة الدارهم سبعة مثاقيل . فكان الرطل اثنى عشر أوقية ، وكل أوقية أربعين درهمًا .

وكانت الدراهم الواردة من بلاد فارس مختلفة الأوزان: صغارًا وكبارًا. روى البلاذى عن الحسين بن صالح أنهم «كانوا يضربون منها مثقالاً - وهو وزن عشرين قيراطًا ، ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطًا ويضربون عشرة قراريط وهى أنصاف المثاقيل ». وقال غير الحسن بن صالح «كانت دراهم الأعاجم: فالعشرة منها وزن عشرة مثاقيل ؛ وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل ؛ وما العشرة منها وزن حمسة مثاقيل ومعنى القولين واحد (١٣).

وقال الماوردى : « إن الدراهم كانت فى أيام الفـرس مضروبـة علـى ثلاثـة أوزان : منها درهـم علـى وزنـه عشـرة قراران : منها درهـم وزنـه عشـرة قراريط ، ودرهـم وزنه اثنى عشر قيراطـًا(١٤) وهذا مطابق لما قاله البلاذرى .

وقال حواد على : إن أهل العربية الجنوبية استعملوا النقود في معاملاتهم، استعملوا نقودًا سكت من ذهب، ونقودًا سكت في فضة، وأخرى سكت من نحاس ومن معادن أخرى. وقد عثر على نماذج من كل نـوع من هـذه الأنـواع.

كما تعاملوا بالنقود الأحنبية كذلك ، مثل النقود اليونانية والرومانية والمصرية والحبشية والفارسية . وقد عثر على نماذج من هذه النقود في مواضع متعددة من العربية الجنوبية : في اليمن وفي حضرموت ، وفي مواضع أخرى . وقد زاد تعامل أهل اليمن بالنقود الحبشية والساسانية في أثناء احتلال الأحباش والساسانيين لليمن(١٥) .

وقد حكى لنا كسماس Cosmas ، الرحالة الهندى ، فى منتصف القرن السادس الميلادى خبر مناظرات جرت فى مجلس ملك سرنديب بين تاجر رومى وآخر فارسى ، وأراد كل منهما أن يثبت أن ملك بىلاده أقوى ، وغلب التاجر الرومى صاحبه آخر الأمر ، وذلك بأن أخرج قطعة ذهبية جميلة من العملة البيز نظية التى يتعامل بها فى جميع أخاء البلاد على حين أن الفارسى لم يستطيع أن يخرج إلا عملة من العنفة ومن الصحيح فى هذه الحكاية أنه بين البيز نطيين وبين الدولة الساسانية معاهدة خاصة بالعملة ، تقضى بأن يضرب الساسانيون نقودًا من الغضة فقط ، ويتخذوا العملة الرومية الذهبية عملة لهم(١٦) .

وفي خيبر كانت العملة المتداولة بين سكان الواحة هي الدنانير والدراهم ، كما كانت هي المتداولة في سوق خيبر ومتاجرها في الجاهلية وعند ظهور الإسلام(١٧) ، فقد كانت العملة السائدة بين سكان الحجاز الدينار والدرهم(١٨)، ويذكر صاحب « المغازى » أن يهود خيبر وهم أصحاب ثروات طائلة « كانوا قد غيبوا نقودهم وعبن مالهم »(١٩) يوم خيبر ، ولذلك لم يغنم المسلمون شيئا منها(٢٠) ، حتى إذا صالحهم النبي على أوأمنهم ، وأقيمت السوق ، كان من اليهود من «يقبلون ويدبرون ، ويبيعون ويشبرون . لقد أنفقوا عامة المغنم مما يشترون من الثياب والمتاع » بما كانوا قد غيبوه من النقود وعين المال(٢١) والعين هو الدينار والذهب بعامة ، ويعبر عن الذهب بلفظ ( الصفراء ) . كما يعبر عن الفضة به ( البيضاء ) وبالأبيض لبياض الفضة ، ومنها تصنع الدراهم(٢٢) .

و لم يرد في الإخبار ما يفيد أهل العربية الغربية أو أي مكان آخر في جزيـرة العرب بضرب النقود الجاهلية فيها(٢٣) .

## المسكوكات في صدر الإسلام:

بعد قيام الدولة العربية الإسلامية أقر الرسول السكوكات السابقة على الإسلام (٢٤) ، ( الدنانير الذهبية البيزنطية والمسكوكات الفضية الساسانية واليمانية ) . وفرض الهوزكاة الأموال على ذلك ، فجعل في كل خمس أوراق من الغضة الخالصة التي لم تغش خمسة دراهم ، وفرض في كل عشرين دينارًا نصف دنيار (٢٥) ، وأقر الرسول الهوزكات التعامل بالدنانير والدراهم باعتبارها نقدًا ، كما أقر الأوزان التي كانت قريش تزن بها هذه الدنانير والدراهم . عن طاووس عن ابن عمر قال : «قال رسول الله الله الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة » (٢٦) .

ذكر ابن سلام في كتابه ( الأموال ) أن الرسول والله كان قد قبل الزكاة والجزية بقدر معلوم من تلك المسكوكات الذهبية والفضية السابقة على الإسلام ، كما وافق على صداق ابنته فاطمة من الإمام على بن أبى طالب بقدر معلوم من المسكوكات الساسانية ، وهو أربعمائة وغمانون درهما وزن ستة دوانق ( وهو الوزن الشرعي للمسكوكات الساسانية بعد الإسلام ) إذ جعلها المسلمون بهذا الوزن واعتمدوها في دفع الزكاة والجزية والمعاملات كما وزع الرسول اللهزير الذهبية التي بعثها قيصر الروم بين أصحابه(٢٧) .

ولقد حذا حذو الرسول الشيخ الخليفة الأول أبو بكر الصديق (٢٨) وصار الناس يتعاملون بها عددًا ، ومن هنا أفتى بعض الفقهاء بمنع كسر النقود (٢٩) وعدوا ذلك من جملة الفساد في الأرض . وروى عن الرسول النهى عن كسر النقود (٣٠) وبما كان ذلك بداوفع اقتصادية ، وأن النبى النهى يرمى من وراء ذلك ألا تعود الدنائير تبرًا فيتخذ منها أوان ، فتكون والحالة هذه أرصدة بعيدة عن التداول ، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة السيولة النقدية في الأسواق ، هذا فضلاً عن أن عملية الكسر قد تؤدي إلى التزييف والتدليس والالتباس التي نهى عنها الشرع (٣١) .

وكان لفتح العراق فى القادسية الأولى أثر كبير على الدولة الساسانية ، إذا استمر تحرير المزيد من مدن المشرق ، فكانت معركة نهاوند التى سميت ( فتح الفتوح ) ، وقد انعكست تلك الفتوحات على المسكوكات فأضاف العرب المسلمون كلمات عربية منها البسملة ( بسم الله ) و ( محمد ) و ( بركة ) وغيرها على المسكوكات الساسانية ، إذ أن على المسكوكات الساسانية ، إذ أن تغير مسكوكات دولة ما يعنى ضعفها ، وقد اعتبرت المسكوكات منذ أقدم الأزمنة من مستلزمات الدولة ، وأن أى تلاعب أو تغيير بهيئتها يعنى ضعف سلطة تلك الدولة (٢٢) .

رأى عمر بن اخطاب أن الدراهم المتداولة في الأسواق مختلفة الأوزان(٣٣) منها ( البغلي )(٢٤) وهو تمانية دوانيق ، ومنها الطبرى وهو أربعة دوانيق ، ومنها المغربي وهو ثلاثة دوانيق ، ومنها اليمني وهو دانق قال : أنظروا الأغلب مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها ، مكان الدرهم البغلي والدرهم الطبرى ، فجمع بينهما فكان اثني عشر دانقًا ، فأخذ نصفها ، فكان ستة دوانيق ، فجعل الدرهم الإسلامي في ستة دوانيق (٣٠) .

واستمر المسلمون في استعمال الدنانير على الطراز البيزنطى والدراهم على الطراز الساساني مع كتابة بعض الكلمات الإسلامية بالحروف العربية زمن الخليفة عثمان بي عفان ( 77 - 87هـ) حبث شملت ( بسم الله – ربي ) و( بسم الله – الملك ) وضرب الخليفة عثمان دراهم نقش عليها « الله أكبر »(77) ، كذلك حملت المسكوكات زمن الخليفة على بن أبي طالب ( 87 - 86) نفس العبارات السابقة إضافة إلى ( ولى الله ) ، كما ضربت سنة 87هـ/ 80م نقش عليها ( بسم الله ربي) (70) . ولكننا نفتقر إلى نماذج من هذه النقود . وربما يعود ذلك إلى احتمال صهرها عند إصلاح السكة زمن الخليفة عبد الملك بن مروان .

# المسكوكات الأموية قبل تعريب النظام النقدى:

لعبت المسكوكات الأموية زمن الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان ( .٤ - .٦ م / .٦٦ - ٢٧٩ م ) دراهما ، فقد نقش عبارة ( معاوية أمير أورشنكان ) بالخط الفهلوى على المسكوكات الساسانية ، وترجمتها ( معاوية أمير المؤمنين ) ، وذلك لاشعار العامة والخاصة بأنه هو الخليفة الشرعى ، وتذكر المصادر التاريخية أن معاوية كان قد نقش صورته على المسكوكات متقلداً سيفاً (٨٨) .

ونقل عن معاوية بن أبى سفيان أنه سك فى خلافته دراهم زنة كل منها ستة دوانيق ، وأوعز لواليه على العراق زياد بن أبيه بضرت الدراهم . وأضاف ابنه عبيد الله بن زياد (٣٩) الذى كان أميرًا على البصرة والكوفة فى السنوات ( ٣٥ - 3 - 3 - 3 الله كوكات عبارة « بسم الله – ربى » وأضاف بن عبد العاص بن أمية الثقفى مسكوكة سنة ٥٩ حد حملت عبارة « الله رب الحكم » و « بسم الله رب الحكم » بالحروف العربية « طلحة لله » . وأصدر عبد الملك بن عامر مسكوكة فى نيسابور سنة 3 - 3 هن نقش عليها بالحروف العربية ما يلى : « بسم الله محمد رسول الله » (3 ) .

ولما قام عبد الله بن الزبير بمكة ، ضرب دراهم ، ويقال أنه أول من ضرب الدراهم المستديرة ونقش على أحد الوجهين « محمد رسول الله » ، وعلى الآخر « أمره الله بالوفاء والعدل » . كذلك ضرب مصعب بن الزبير دراهم بالعراق سنة ، ٧هـ / ، ٦٩ م وعليها لفظة « بركة »في جانب ، و « الله » في الجانب الآخر ، وأعطاها للناس في العطاء (١٤) . وظل التعامل بها جارياً هناك حتى أبطله الحجاج (٢٤) . وقيل أن مصعب ضرب مع الدراهم دنانير أيضًا (٢٤) .

ويعتبر الأمير حمدان بن أبان أول من نقـش اسمـه كـاملاً وبـالحروف العربيـة على المسكوكات الساسانية : « بسم الله / حمدان بن أبان » . وسك الحجاج بن

يوسف الثقفى الذى كان والياً على البصرة والكوفة العديد من المسكوكات الساسانية ونقش عليها بالخط العربى « الحجاج بن يوسف » فى الوسط ، وعلى الطوق « بسم الله لا إله إلا وحده محمد رسول الله » وكان ذلك سنة ٧٦ هـ ، ويبدو بأنها كانت الخطوة الأخيرة نحو التعريب الشامل .

ويبدو أن كل هذه الأنواع كانت نقودًا قليلة العدد ، و لم يعم التعامل بها ، ثم أنها كانت على سمة الضرب القديم للأكاسرة أو الروم ، دون أن تحقق حديدًا في الوزن ودرجة النقاء(٤٤) .

ولم يكن في الأمصار الإسلامية في العهد الأموى وقبل بجيء عبد الملك بسن مروان سكة عربية إسلامية معترف بها بل كان لأمراء الولايات دور سك خاصة يسكون فيها العملة حسب احتياجاتهم ولهذا كانت قيم النقد غير مستقرة ، الأمسر الذي شجع على التزييف والتلاعب(٤٥).

ويمكن القول في هذا الصدد ، أن الدولة العربية الإسلامية وقتنشذ كانت ذات نسبة نقدية منخفضة بمعنى أن نسبة عرض النقد إلى الدخل القومى فيها نسبة منخفضة عمومًا ، إذا ما قورنت بتلك النسبة التي كانت سائدة في الدول المعاصرة لها . ويعود ذلك إلى حداثة الدولة ، والى الافتقار إلى سوق نقدية ومالية منطورة .

وقد لعبت المسكوكات دورًا اعلاميًا منذ ذلك الوقت ، فقد استغل زعماء الحركات الانفصالية في الدولة الأموية المسكوكات عندما نقشوا عبارات مثل (عبد الله أمير أورشنكان) و( القطرى أمير أورشنكان) وقد نقش القطرى بن الفحاءة زعيم الخوارج والذي كان مناوئًا للخلافة الأموية شعارهم ( لا حكم إلا لله وغيرها من العبارات التي حملتها المسكوكات الساسانية بالخطين العربي والفهلوي(٤٦).

# الفصل الثاني

# تعريب النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية

إن النقود التي ضربها خلفاء الدولة العربية الإسلامية وأمراؤها لم تثبت على وزن واحد ، بل كانت متغيرة الأوزان أحيانيًا وظل العرب المسلمون يتعاملون بالنقود الأجنبية ، جنبًا إلى جنب مع النقود العربية الإسلامية المحدودة الكمية ، إلى أن استقر الأمر للأمويين الذين وقعوا تحت تأثيرات قومية ، ودوافع مالية ودينية ضاغطة ، عندئذ رأوا ضرورة سك عملة جديدة ، فضية وذهبية ، خالية تمامًا من الشارات الأجنبية .

وتتفق الروايات التاريخية على أن الخليفة الأمنوى عبد الملك بن مروان ( ٦٥ - ٨٦هـ/٦٨٥ - ٧٠٥ ) هو أول من ضرب النقود العربية على مواحل بشكلها المتميز تمامًا من النقود الأحنبية (٤٧) .

وروى أن سعيد بن المسيب ستل : من أول من ضرب الدنانير المنقوشة ؟ فأحاب عبد الملك بن مروان ، وكانت الدنانير ترد رومية والدراهم ترد كسرويه وحمرية قليلة(٤٨) .

وأورد البلاذرى عن محمد بن عمر ( الواقدى ) عمن حدثه أن عبد الملك أول من ضرب الذهب عام الجماعة سنة ٧٤هـ ، وعن المدائسي أنه قبال : ضرب المحجاج الدراهم آخر سنة ٧٥هـ ثم أمر بضربها في جميع النواحي سنة ٧٦هـ . كما روى البلاذرى أيضًا عن أبو الزبير الناقد قال : ضرب عبد الملك شيئًا من الدنانير في سنة ٧٢هـ ثم ضربها سنة ٥٥هـ (٤٩) . فهذه الروايات كلها متفقة على أن ضرب الدنانير بدأ في سنة ٧٤هـ ، ثم أعيد ضربها بعد ذلك .

ويعتبر عبد الملك بن مروان أول من نقش بالعربية على الدراهم (°°) ، فعد عمله هذا إصلاحًا جذريًا حاسمًا ، إذ أنه حدد عيارًا ثابتًا لكل من النقدين بنسبة معينة وفق ما أقره الشرع(°) وكانت أوزان النقد العربي الذي ضربه عبد الملك للفضة والذهب والدراهم والدينار ( مثقال ذهب ) اتخذ هذه الأوزان أساسًا للدرهم الشرعي وللدينار والنسبة بين الوزنين هي ١٠ دراهم - ٧ دنانير(°٢).

إن سياسة التعريب التى انتهجها عبد الملك كانت ناجحة وأدت إلى نشر اللغة العربية من خلال المراسلات وجعلها لغة الأمور الإدارية والمالية ومختلف النشاطات الرسمية ، ولإتمام هذه السياسة لم يكن هناك مناص من تعريب المسكوكات وتخليصها من التبعية الأجنبية كالساسانية بالنسبة للدراهم الفضية ، والبيزنطية بالنسبة للدنانير الأهبية . والغاية المهمة من تعريب المسكوكات هي استكمال استقلال الدولة العربية الإسلامية استقلالاً تاسًا .

إن سياسة التعريب هذه أغضبت ملك الروم ، الذي بعث إلى عبد لملك يهدده ويتوعده بالإساءة إلى الإسلام(٥٣) .

بدأ عبد الملك التعريب بالدنانير الذهبية منذ سنة ٧٤هـ/٦٩٣م(٥٠)، بإضافة بعض النصوص العربية ، حتى وصلت العملية ذروتها سنة ٧٧هـ/ ٢٩٦٦ بتعريب الدينار تعريبًا كاملاً .

كانت الدنانير البيزنطية تحمل الحرفين ( IB) فكان التغير الأول للدنانير سنة ٤/د عندما أبدل وضع الحرفين ( B1) ومهما يكن من تفسيرات حول ما يعنيــه هذان الحرفان ، إلا أن الغاية من إبدال وضعهما حاء لمحرد تمييز الدنانـير العربيـة الإسلامية عن الدنانير البيزنطية .

وجاء التغير الثاني على شكل الصليب ، فحذف الجزء الأعلى منه ليصبح على شكل حرف ( T ) تحيط به عبارات التوحيد باللغة العربية .

وفى سنة ٢٦هـ/ د ٢٩م حذفت صورة الملك البيزنطى مس الدنانير وحلت علها صورة يعتقد أنها للخليفة عبد الملك بن مروان(٥٥)، ويبدو الخليفة واقفًا متمنقطًا بالسيف العربى المستقيم، وقد اعتمد كوفية تتدلى على كتفيه وله لحية طويلة. ثم جاءت الخطوة الأخيرة من خطوات التعريب عندما أعلن استقلالها كليًا حيث كتبت بالخط العربى الكوفى وحذفت جميع التأثيرات البيزنطية فأصبح الدينار منذ سنة ٧٧هـ/٢٩م عربيًا خالصًا تساوى فى الوزن مع الدينار البيزنطى يزن مثقالاً والمثقال ثمانية دوانق، ووزنه عشرون قيراطًا، أو اثنان إلا كسرًا، والوزنان شىء واحد، لأن القراريسط فيها مختلفة،

وقدروا المثقال باثنين وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط ، المقطوع مادق من طرفيه ، كما قدروه بستة آلاف حبة من حب الخردل البرى المعتدل .

أصدر عبد الملك بن مروان العملة الرسمية بطابعها الخاص حاعلاً حق إصدارها مقصورًا على دور الضرب الحكومية المعتمدة ، وإن كنان (أذن للتحار وغيرهم أن يضربوا بها النقود لحسابهم ، نظير أجرة قدرت واحد في المائة (٥٠) عن ثمن الحطب وأجر الضرب . ومع ذلك جرى أحيانًا ضرب نقود تلك الدور ، إلا أنه ساد اعتقاد مفاده أن الدراهم الجياد هي التي كانت تضرب في دور الضرب الحكومية ، إذ هي مستوفية الشروط اللازمة أكثر من غيرها (٥٧) .

أما الدراهم الفضية فقد خضعت للتعريب منذ سنة ١٨هـ وفي زمن الخليفة عمر بن الخطاب عندما حملت المسكوكات الساسانية كلمات عربية منها البسملة ومحمد وبركة وغيرها من الكلمات ومنذ ذلك الوقت بدأت بالازياد حتسى خلافة عبد الملك بن مروان عندما زادت نصوصها العربية سنة ٧٣هـ وحملت ما يلى : «بسم الله لا إله إلا هو وحده محمد رسول الله - دمشق ثلث وسبعين» .

وقد ذكر علماء اللغة أن لفظة الدرهم فارسية الأصل ، قد عربت ، وقالوا في جمعها دراهم ودراهيم وهو نقد من الفضة . وقد عرف به ( درم ) Diram في الفارسية وبه ( درخمة ) Drachma في اليونانية . والظاهر أن العرب أخذوا بالتسمية الفارسية . وقد استعملوا في تعاملهم دراهم الفرس ودراهم اليونان(٥٨).

وفى سنة ٧٦هـ بدأ ضرب الدراهم فى العراق على يد الحجاج بـن يوسف التقفى وبإيعاز من الخليفة عبد الملك بن مروان فى سنة أربع وسبعين للهجرة(٩٥)، وقيل خمس وسبعين للهجرة . وقد نقش الحجاج اسمه وبالخط العربى على مسكوكة فضية مضروبة فى مدينة أردشير خره : « الحجاج بن يوسف » وبذلك يكون الحجاج أول وال فى الدولة العربية الإسلامية يكتب اسمه على الدراهم .

وكانت الدراهم مختلفة الأوزان ، وكان للفرس ثلاثة أنواع من الدراهم الكبار ، وكان وزنها وكان وزنها المثقال ، أي عشرين قيراطًا . والصغار وكان وزنها

نصف مثال ، أى عشرة قراريط والوسط ، وكان العشرة منها وزن ستة مشاقيل ، أى اثنى عشر قيراطاً . روى البلاذرى عن الحسن بن صالح قال : «كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة ، كبارًا أو صغارًا ، فكانوا يضربون بوزن عشرة قراريط ، ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطاً ، ويضربون بوزن عشرة قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل(١٠) .

وكان الخليفة عبد الملك قد نقش على أحد وجهى الدراهم (قبل همو الله أحد) وعلى الوجه الآخر ( لا إله إلا الله ) وطوق الدرهم على وجهيه بطوقين : الأول : ( ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا ) وفى الطوق الآخر : ( محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )(١١) .

وربما تكون الدراهم عربت بنفس السنة التي عربت بها الدنانير أى سنة الاحم، وإن عدم حصولنا على دراهم معربة قبل هذا الدرهم لا يعنى أنها لم تعرب وربما ستكشف التنقيبات الآثارية في مواقع الآثار، أو الصدفة عن دراهم عربية قبل سنة ٧٨ه، لأن من المنطق أن الذي يرغب بنشر مبدأ التعريب، يعمل على نشره بأوسع نطاق، وبالتالي يكون الدرهم أوسع انتشارًا من الدينار، كما أن الدراهم حملت الكلمات والعبارات العربية منذ صدر الإسلام، وأن أرمينية التي حصلنا منها على أول درهم عربي معروف لدينا الآن لم تكن على جانب كبير من الأهمية كما كانت عليه مدن أحرى مشمل دمشق العاصمة أو البيرة أو الكوفة أو غيرها من المدن، وقد تكون الدراهم العربية الأولى التي سكت في أرمينية كانت لتخليد الانتصار الكبير للجيوش العربية على الجيوش البيرنطية سنة ٧٣هـ(١٢).

وسحب عبد الملك بن مروان النقود القديمة التي كان يجرى التعامل بها فبطل منذ ذلك الوقت التعامل بالنقود الساسانية والبيزنطية ، لا بل حظر على الناس التعامل بها ، ولم يكتف بذلك ، وإنما أحضر العملات القديمة إلى دور الضرب لإعادة سكها من حديد طبقاً للشكل العربي الإسلامي الجديد (٦٢) وصارت العملة موحدة في جميع الأقاليم والأقطار (٦٤) .

ونستطيع أن نجزم ، بأن الخليفة عبد الملك بن مروان ، هو أول من أوجد النقد العربي بخصائصه المميزة ، للدولة العربية الإسلامية رغم ما ادعاه (٦٥) ان عملية تعريب النقود في الدولة العربية الإسلامية التي قام بها عبد الملك بن مروان ، لا يوجد لها تاريخ محدود وأن المؤرخين العرب لا يتفقون عند هذه النقطة . لكن بلا شك أن خطوة عبد الملك هذه كتب لها البقاء والاستمرار لأنها قامت على أسس ناضحة (٦٦) . وكان لهذا العمل شأن في إرضاء الشعور الديني والقومي .

## دوافع تعريب النقود:

أولاً الدوافع الساسية: إن ما قيام به الخليفة عبد الملك بن مروان نحو التعريب هو بمثابة التعبير السليم والخط السياسي العام الذي اعتمده الخليفة وكان يرجى من ورائه إلى تحقيق الأهداف الكبرى لتلك المرحلة التاريخية. وهو في نفس الوفت محاولة لتحدى مكانة الدينار البيزنطي وسيادته المالية ، كما كان يرجى من وراء ذلك إظهار الدور الذي يمكن أن تلعبه القوة العربية الجديدة في الميدان الاقتصادي المالى ، بعد أن أثبت تفوقها الكبير في الجال العسكرى ، وإزاء ذلك زاد اهتمامه في بناء مؤسسات الدولة الحيوية واستكمال سيادتها .

وكان من الطبيعى أن ينصرف حزء من هذا الاهتمام إلى التفكير في تعريب النقود وأن يكون هذا الغرض هدفه المرجع ، وهو بعد هذا كله يريد أن يحهد السبل لصيغ الدولة الإسلامية بالصفة العربية وفق سياسة مرسومة رسماً متقناً . وهنا يبرز سر نجاح الخليفة عبد الملك بن مروان في إتمام السكة الإسلامية ، وحعلها طرازًا عربيًا خالصًا . ولأجل أن يتم هذه المهمة ، لم تقتصر إصلاحاته تلك على الأمور المالية ، إنما تعدتها إلى الشئون الإدارية الأخرى(٢٧) .

ثانيًا: الدوافع المالية: أن الخليفة عبد الملك استهدف أيضًا فيما يبدو مواكبة النمو الاقتصادى الذى شهدته الدولة وتلمس العوامل والمتغيرات الاقتصادية والمالية والمهمة المؤثرة في تلك الفترة كذلك النمو الاقتصادى ينبغي ألا يهمل دور

عملية إصلاح النظام النقدى ، ليس فى خلق النمو فحسب ، وإنما فى خلق الظروف الملائمة لتسهيل عملية النمو هذه ، وحينئذ بات من الضرورى التوسع فى سك النقود الجديدة لكى تحقق إشباع الطلب على النقد . وتغطى حاجات المعاملات الجارية فى الأسواق من قبل المتعاملين فى قطاع التبادل النقدى الذى توسع على حساب المقايضة العينية ، فحين تحل المعاملات النقدية محل المقايضة سيحتاج السوق إلى كميات من النقود لمواجهة المعاملات التجارية التى يزداد حجمها بتوسع حجم السلع المتبادلة باستمرار . وهكذا ينمو حجم العملة المتداولة لدى الجمهور .

وقد ثبت أن عام أربعة وسبعين للهجرة هو التاريخ المرجم والمقبول الذى بدأت فيه عملية تعريب النقود ، رغم ما ذكره الطبرى من أن عبد الملك أمر بضرب الدارهم والدنانير في عام ٢٧هـ(٢٨) . فهذا محمول على أن المراد الأمر بتعميمها ، وليس البدء في ذلك ، خاصة أن تلك الخطوة أتت بعد وقوع الحرب بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية في عام ٧٣هـ ، وقد قرر المؤرخون أن هناك صلة بين سوء العلاقات بين الدولتين وبين التفكير في وضع عملية إسلامية لها الاستقلال التام .

وكان السبب المباشر للحرب التي وقعت في سنة ٧٣هـ بين الطرفين هو إيقاف عبد الملك دفع المال ، السذى اتفق على أدائه مع الإمبراطور البيزنطى (حستينان الثاني) ، إذ صالح الخليفة عبد الملك بن مروان جستنيان على أن يؤدى إليه في كل جمعة ألف دينار خوفًا منه على المسلمين . وقد كان ذلك متوقعًا ، حيث أن الخليفة ما كان قبل الصلح إلا للضرورة . أما بعد انتهاء الفتنة ونجاحه في التغلب على خصومه وتوحيد الدولة ، فلم يعد هناك ما يدعو لأن يستمر في هذا الأداء الذي كان يرمز إلى الخضوع ، بل يتنافى وشعوره بالعزة ولا يقره ضميره الديني (٢٩) .

وهذا السبب في تعريب النقود يتفق مع مـا ذكـره المـؤرخ « حبـون »(٧٠) ويرجحه كثير من المؤرخين مع عدم إهمال ما ذكـره (٧١)Lovoix) مـن أن ظهـور النقود العربية بطابعها الجديد كان من العوامل الأساسية في إنهاء معاهدة السلام بين العرب المسلمين والبيزنطيين ، التي استمرت عشر سنوات ، ذلك أن حستنيان الشاني رفض أن يستلم المبلغ المتفق عليه بنقود تختلف عن ذي قبل ، ولم يعد رؤيتها ، ولم يألف التعامل بها ، وفي مقابل ذلك أكد الخليفة عبد الملك بن مروان لملك البيزنطيين ، أن العرب المسلمين لم يعودوا يقبلون على نقودهم أشكالاً ذات طابع بيزنطي .

وهذا السبب يتعارض مع ما ذكره « ثيوفانيس »(٧٢) من أن ذلك كان لعدم قبول ملك الروم الدنانير الدمشقية التي ضربها عبد الملك ؛ فإنها لم تكن قد طبقت بعد . ثم لا يعقل أن يرفض « حستنيان الثاني » ما قدم إليه من دنانير لمحرد اختلاف النقش ، إذ أن تيمة الذهب محفوظة وأن اختلفت الصورة . وقد استاء حستنيان الذي وصفه المؤرخون بالحمق والطغيان(٧٢) من فعل عبد الملك فبدأ بالعدوان . ولكن جيوش المسلمين لاقته ، فأنزلت به هزائم فادحة فقد على أثرها « أرمينية » كلها(٤٤) .

وأورد بعض المؤرخين(٧٥) الأسباب التي دعت الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان لتعريب المسكوكات وتخليصها من التبعية الأجنبية يرجع لاعتراض ملك الروم حستنيان الثاني على أوراق البردى التي كانت تصل إلى بيزنطة من مصر وهي تحمل عبارات التوحيد بالعربية بدلاً من عبارة الإيمان المسيحية: «باسم الأب والابن والروح القلس » مما أغضب حستنيان الثاني وهدد بكتابة عبارات تسيء للمسلمين على المدنانير البيزنطية ، الأمر الذي حدا بالخليفة عبد الملك إلى جمع عدد من الفقهاء فأشار عليه أحدهم وهو الإمام محمد الباقر (أحد الأثمة الاثني عشر) وكان يقيم في المدينة ، فلم يشأ عبد الملك أن يستنجد أحد أثمة بني هاشم - وهم مناظروه في الملك - لكنه لم ير بدأ من استقدامه ، فكتب إلى عامله في المدينة أن «أشخص إلى محمد بن على بن الحسين مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه و ٠٠٠٠٠ لنفقته وارح عليه في جهازه من يخرج من أصحابه » . فلما قدم الإمام محمد إلى دمشق استشاره عبد الملك فيما ينويه الملك البيزنطي في

الإساءة إلى الإسلام ، فقال الإمام محمد : « لا يعظم هذا عليك : ادع هذه الساعة صناعًا فيضربون بين يديك سككًا للدراهم والدنانير ، ويجعل النقش عليها صورة التوحيد وذكر رسول الله على أحدهما في وجمه الدرهم أو الدينار والآخر في الوجه الثاني ، وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير (٧٦) .

وذكر أن حالد بن يزيد بن معاوية أشار على الخليفة عبد الملك بقوله: « يا أمير المؤمنين: إن العلماء من أهــل الكتاب الأوائـل يذكـرون أنهـم يجـدون فى كتبهم ، أن أطول الخلفاء عمرًا من قدس الله تعالى فى درهمه .

## الدافع القومي:

إن الشعور القومى العربى الذى كان يمتلكه الخليفة عبد الملك ، إضافة إلى الاستقرار السياسى الذى حدث بعد أن استطاع عبد الملك القضاء على الحركات الإنفصالية والذى أدى إلى ازدهار اقتصادى زادت فى وتيرة الاعتزار بالشعور العربى فدفعت بالخليفة الأموى لبناء الدولة بشخصية عربية قوية مستقلة كل الاستقلال عن السلطة الأجنبية ، هذه هى أحد الأسباب التى دفعت عبد الملك وحفزته لتعريب السكة وإخراجها بصورة مميزة .

وباتساع الدولة العربية الإسلامية ، كان لا يمكن أن تظل معتمدة فى نشاطها المالى والاقتصادى المتزايد على نقد أجنبى محدود الكمية ، متبق من أيام ما قبل الإسلام ، أو يورد من بلاد أجنبية بوسيلة تجارية وبكميات ضئيلة تهددها اخرب بالإنقطاع من آن لآخر . هذا ما يخص الدنانير البيزنطية ، أما الدراهم فإن كثيرًا من العملة الفضية الساسانية كان مغشوشاً (٧٧) . فضلاً عن وضع النقود فى الدولة الأموية كان يستدعى النظر به ، حيث كانت العملة مختلفة الأوزان والقيم ، دون أن يكون هناك مقياس ثابت يمكن الركون إليه (٨٨) .

ويمكن الاستنتاج أن حالة النقود هذه ، كانت تشكل عاتقاً كبيرًا أمام النشاط التحارى المتزايد ، الذى شهدته مؤسسات الدولة ، كما أن العسرب

المسلمين كانون يلاقون حرجًا عند أداء فريضة الزكاة ، وأن الدولة كانت تحد صعوبة كبيرة إذا أرادت أن تستوفى حقوقها(٧٩) .

ولقد ثبت أن الأوزان التى عليها دراهم ودنانير الخليفة عبد الملك بن مروان مطابقة للأوزان الشرعية تقريبًا ، وبذا استقر الإجماع على أنها النقود الشرعية وحصلت موافقة الفقهاء عليها ، وعلى أنها هى التى تؤخذ بها الزكاة وتؤدى بها كل الحقوق التى أوجبها (٨٠) .

وقد كان الخليفة عبد الملك متشددًا في التعامل بالتقود الإسلامية التي ضربها فقد بعث نقوده إلى جميع البلاد الإسلامية ، وفرض على الناس التعامل بها، حتى أنه هدد بقتل من يتعامل بغير تلك النقود من الدراهم والدنانير وغيرها وأن تبطل تلك النقود كل نقد سابق والذي فرض على من يملك منه شيئًا أن يعاد إلى مواضع العمل حتى إلى السكة الإسلامية (٨١) . وبذلك يعتبر عبد الملك أول خليفة أوجد النقد القومي العربي للدولة العربية الإسلامية .

لقد بقى دينار الخليفة عبد الملك بن مروان على وضعه حتى عام ٩٢هـ/ ٧١٠م ثم اعتراه بعض التحوير في الكتابة والنقش ، وأضيفت إليه البسملة كاملة . وفي سنة أربع وتسعين للهجرة حصل تطور آخر على نقش الدينار . وبقى الدينار على هذا النمط إلى آخر العصر الأموى .

وشدد الخلفاء الأمويون الرقابة والإشراف على دور ضرب النقود فى حاضرة الخلافة الأموية . فقد وضع الخليفة عبد الملك بن مروان للدنانير صنجاً من الزجاج لئلا تتعرض إلى زيادة أو نقصان . وعاقب الخليفة عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ - ١٠١هـ ) رجلاً لأنه ضرب النقود على غير سكة المسلمين .

وضرب عمر بن هبيرة والى العراق فى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك الدراهم وكانت أكثر جودة ، وخلص الفضة من جميع الشوائب ، فكان عيار الدرهم فى عهده على وزن ستة دوانيق ، وضرب بعد الوالى خالد بن عبد الله القسرى النقود وكذلك الوالى يوسف بن عمر الثقفى وكانت النقود الهيبرية ، والخالدية ، واليوسفية ، أجود نقود بنى أمية ورغم ذلك لم يكن الخليفة العباسى المنصور يقبل فى الخراج من نقود بنى أمية (٨٤) .

# الفصل الثالث

# تطور النقود خلال العصر العباسي ( ۱۳۲هـ - ۲۰۲هـ/۲۷۹ - ۱۲۰۸م )

١ - المسكوكات في العصر العباسي الأول ١٣٢هـ-٢٣٢هـ :

تغيرت نصوص المسكوكات ( الدنانير والدراهم والفلوس ) في عهد أول خليفة عباسي وهو أبو العباس السفاح ( ١٣٢ - ١٣٦ه ) حيث أبدلت سورة الإخلاص : ﴿ قل هـو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوًا أحدًا ﴾ بعبارة « محمد رسول الله » .

وقد سكت الدنانير الذهبية منذ بداية الخلافة العباسية ، كذلك الدراهم الفضية ، وحتى وفاة الخليفة السفاح . وسكت الدراهم الفضية فى عدة مدن حملت أسمائها مثل الهاشمية ، البصرة ، الكوفة ، دمشق ، واسط وغيرها من المدن . ويبدو أن الأنبار كانت دارًا مركزية لضرب النقود ، كما أنقصوا الدرهم المتداول فى الأسواق حبة . ويبدو أنه كانت وراء هذه الخطوة اعتبارات اقتصادية أملتها ظروف الدولة الجديدة على الخليفة العباسى الأول ، فوقع تحت تأثيرها ، فأمر بانقاص وزن الدرهم حبة واحدة (٨٣) . ولما اشتدت عليه الظروف اضطر إلى إنقاص وزن الدرهم مرة أخرى حبة حلال مدة عهده القصير (٨٤) .

أما في عهد الخليفة العباسى الثانى أبو جعفر المنصور ( ١٣٦ – ١٥٨هـ ) فقد استمرت الدنانير كما كانت أبام أخيه بدون اسم مدينة الضرب. وكذلك سكت الدراهم الفضية في زمن المنصور في العديد من المدن العربية الإسلامية.

ويبدو أن الظروف الضاغطة استمرت إلى بداية حكم اخليفة العباسى الثانى أبى جعفر حيث أقدم هو الآخر على انقاص الوزن بالنسبة للدرهــم حبة أخرى . وفي سنة د١٤هـ حملت دراهم المنصور المضروبة بمدينة بالمشرق اسم ابنــه ( محمــد المهدى ) بعد تنصيبه بمنصب ولى العهد ، إذ وجدت نقود نقش عليها : « مما أمر

به المهدى بن أمير المؤمينين » . كما نقش العباسيون آية على الدينار توضح حقهم في الخلافة ، وقرابتهم من الرسول ﷺ « قل لا أسألكم عليـــه أجـرًا إلا المـودة فـى الفربى »(^٥) . وكان الهدف من ذلك إظهار حق العباسيين فى الحكم .

ومنذ سنة ٢٤٦هـ سكت الدراهم في عاصمة الدولة الجديدة والتي بناها المنصور وهي بغداد أو مدينة السلام ، ويبدو أن الخليفة المنصور كان قـد نقـل صناع المسكوكات من هاشمية الكوفة ، حيث تبـدو التأثيرات الفنية التي كانت سائدة هناك على مسكوكة مدينة السلام .

وظلت العملة المتداولة في الأسواق على هذه الحال حتى تقلد محمد المهدى الخلافة ( ١٥٨ - ١٦٩ هـ ) فضرت دراهم مدورة فيها نقطة ، وعليها اسمه(٢٦) . واستسر المهدى بسك الدنانير الذهبيسة بنفس الطراز الذي كان زمن المنصور ، وكانت تسك الدنانير بالعاصمة مدينة السلام ، على الرغم من أن ذلك غير مدون عليها لأن الدنانير الذهبية كانت تسك بإشراف الخليفة بنفسه . والخليفة المهدى هو أول خليفة عباسي ظهر اسمه على الدراهم ، ثم اتبع ذلك اسم ولديه موسى وهارون في حين كان الرشيد ( وقبل الأمين أو المأمون ) أول خليفة عباسي ذكر اسمه على العملة الذهبية ( الدينار ) (٧٧) .

وقد أحدث الخليفة الهادى سنة ٧٠هـ بعض التغييرات على المسكوكات الذهبية حيث نقش اسم ابنه ( جعفر ) على الدنانير الذهبية المضروبة بعد أن نصب وليًا للعهد بدلاً من هارون وبذلك كانت الدنانير الذهبية من وسائل الإعلام لإشعار العامة والخاصة .

ونستطيع أن نتلمس اهتمام الدولة بالنقود المتداولة في الأسواق ، من أن الخلفاء أنفسهم كانوا يشرفون بصورة مباشرة على دور الضرب لكى يتحققوا من ضبط وزن النقود ، وليبعدوا عنها احتمالات الغش والتزييف ، ويعد الخليفة هارون الرشيد ( ١٧٠ - ١٩٣هـ ) أول خليفة امتنع عن مباشرة العيار بنفسه عندما تخلى عن الإشراف بنفسه على ضرب النقود وصير هذه المهمة إلى من كان

يثق به . وقد سك هارون دنانير ذهبية منذ الأيام الأولى لخلافته نقـش عليهــا اسمــه ولقبه « عبد الله هارون أمير المؤمنين » .

وراحت فى مصر فى العصر العباسى الأول الدنانير العباسية التى سكها خلفاء بنى العباس فى العراق ، ولقى دينار الرشيد ودينار المأمون بعد ذلك إقبالاً زائدًا من الناس فى مصر وذلك بسبب احتوائها على ٩٨٪ من حجمها ذهبًا (٨٨).

وضربت الدولة العباسية في عهد الرشيد نقودًا ذهبية ذات وزن كبير سميت ( دنانير الصلة ) ، أو ( دنانير الخريطة ) . ويعتقد بأن هذه الدنانير هـى التى ينعم منها الخليفة على العلماء والفقهاء والشعراء ونحوهـم . ومن المؤكد أن مثل هذا الدنانير كانت تقبل في الأسواق بغرض التداول بعد أن يتولى التجار أو المصرفون تحويلها إلى فئات نقدية أقل قيمة .

وقد سكت دراهم فضية للخليفة هارون الرشيد في العديد من المدن منها أفريقية ، بلخ ، سمر قند ، بخارا ، إضافة إلى بغداد ، وقد أهدى الخليفة من ضمن الهدايا إلى شارلمان ملك الأفرنج بعض الدنائير الذهبية الذي شاع استعمالها في بعض الولايات الإسلامية . أما بلاد فارس فعملتها الدراهم الفضية ، وكذلك الحال في العراق(٨٩) . ويقول الاصطخرى : أن نقود أهل بخارى الدراهم ولا يتعاملون بالدينار فيما بينهم(٩٠) .

وإبان خلافة محمد الأمير (١٩٣ – ١٩٨هـ) نصب منذ خلافته العباس بن فضل بن الربيع مشرفًا لدور السك . وضرب الدنانير والدراهم باسم ولده موسى الذى نصبه وليًا للعهد ، وتذكر المصادر التاريخية أن الخليفة العباسى الأمين كان قد سك دنانير ودراهم نقش عليها ألقاب ولى العهد الجديد ، وهى « الناطق بالحق المظفر با لله » وبوزن عشرة أضعاف في الوزن المعتاد للواحد منها ، ونقش عليها:

كل عـز ومفخـر فلموســى المظفـر ملك خص ذكـره في الكتاب المسطر(٩١)

وفى نفس سنة ٩٦٦هـ سك المأمون ( ١٩٨ – ٢١٨هـ/٨١٣ – ٨٦٣م) دنانير ذهبية قبل وصوله للخلافة ، فقد كان المأمون فى مرور بالشرق حين إعلانـه العصيان على أخيه الأمين ، وقد سك دنانـيره ونقـش عليهـا ألقابـه واسمـه ، منهـا الخليفة ، ومن دون أن يشير إلى وجود الأمين كخليفة (٩٢) .

وقد حملت دنانير المأمون الذهبية لقب وزيره الفضل بن سهل « ذو الرياستين » منفذ السنة الأولى لخلافته ١٩٨ه. . كذلك نقش اسم أحد قادته (طاهر بن الحسين) . ومن الكلمات التي أضافها المأمون على نقوده لفظة (عدل). وصرنا نشهد أحيانًا أسماء بعض الصناع تنقش على النقود التي يقومون بصنعها (٩٣).

وقد سمح المأمون بسك الدنانير في عدة أقساليم بعد أن كمان مقتصرًا على العاصمة بغداد مقر الخلافة ، لذلك لم نكن هناك حاجة لنقشها على الدنانير(٩٤).

واستمرت الدنانير العباسية في حمل أسماء الخلفاء الذين أعقبوا المأمون ، وأصبح ذلك من مستلزمات الخلافة حيث يثبت اسم الخليفة على الدنانير مع ألقابه وكناه وألقاب وكنى ولاة العهد .

وظهر على النقود في عهد الخليفة المأمون اسم وزيره الفضل بن سهل واسم أحد قادته «طاهر بن الحسين». كذلك نقش المأمون اسم على بن موسى الرضا الذى نصبه وليًا في السنوات ٢٠٢ – ٢٠٤هـ/٨١٧ م. ومن الكلمات الجديدة التي أضافها المأمون على نقوده لفظة «عدل».

وبعد وفاة الخليفة المأمون سنة ٢١٨هـ/٨٣٣م استمرت الدراهم الفضية بنفس الطراز وهي تحمل اسم الخليفة الحاكم ومدينة السك وتاريخ السك حتى نهاية عهد الواثق .

# المسكوكات في العصور العباسية المتأخرة (٢٣٢–٥٦هـ/٧٤٨–١٢٥٨م):

فى هذا العصر تلقب الخلفاء العباسيون ووزراءهـــم بـالعديد مــن الألقــاب ، ظهرت على المسكوكات الفضية ، منهــا « المفـوض إلى الله » و « الموفـق بــا الله »

و « ذو الوزارتين » على مسكوكات الخليفة المعتمد على الله سنة ٢٥٦هــ/٢٥٩م ولقب « ولى الدولة » و « عميد الدولة » على مسكوكات الخليفة العباسى المقتدر بالله ، وبعض الألقاب الأخرى . كما ظهرت على دراهم الخليفة القاهر ٣٢٠- ٣٢٠هـ ، كما قام الخليفة المتوكل على الله ( ٢٣٢ – ٢٤٧هـ ) بضرب نقود على وجهها صورته ، ونقش على ظهرها صورة رجل يقود جملاً .

وكانت ( قبيحة ) أم المعتز با لله ( 707 - 700هـ ) قد تقدمت بضرت دراهم مكتوب عليها : « بركة من الله لأعـذار أبى عبـد ا لله المعتز بـا لله  $^{(90)}$  وفي سنة 7٨٢هـ/ 700م ضربت دراهم ذات فئـة خاصة لأجـل أن تهديهـا قطر الندى إلى زوجها الخليفة المعتضد با لله (7٧٧ - 7٨٩هـ) ، وكان كل درهم من هذه الدراهم يساوى ثلاثة دراهم عادية  $^{(70)}$ .

واستمر خلفاء بنى العباس على هذه الحال وهو نقش ألقابهم ونعوتهم على العملة فى عصر نفوذ الأتراك الذى تميز به العصر العباسى الشانى ، فنقش القاهرة ( 77 - 777هـ) لقبه « المنتقم من أعداء الله لدين الله ، ونقش المستكفى با لله (777 - 777هـ) لقبه « إمام الحق على العملة (97) . كما نقش على العملات فى تلك الفترة أسماء الوزراء وألقابهم (97) كما ظهر نقش لأسماء بعض من تـولى امرة الأمراء على العملة (97) .

لما استقلت بعض أقاليم الدولة الإسلامية ، عمد امراؤها إلى ضرب السكة ، ونقش أسمائهم عليها مع أسماء الخلفاء العباسيين فظهرت على العملات أسماء الأسر التى انتمت إليها تلك الدويلات(١٠٠) .

فى مصر والشام استطاع أحمد بن طولون تأسيس الدولة الطولونية (٢٥٤-٢٩٢هـ/٨٦٨٠٩ ) وقام بضرب دنانير ذهبية نقية عرفت بالأحمدية ، وكسانت نسبة الذهب فيها ٩٨٪ من وزنها .

وقد ساد التعامل بهذه الدنانير الأحمدية ولقيت تقدير الناس لتقاوتها وانتشرت في كل البلدان . وظل الدنيار الأحمدي قاعدة التعامل في مصر طوال العهدين الطولونى والإخشيدين (٣٢٣-١٥٥هـ/٩٣٥- ٩٩٩) (١٠١). وذلك على الرغم من أن الأخشيدين سكوا دنانير نقية على عيار كامل ومساوية فى قيمتها الدينار الطولونى وضربت دنانير فى عهد الخليفة المتقى سنة ٩٣٩هـ نقش عليها اسم محمد بن طغج وحجه ومعه الأمير الإخشيدى . كذلك ضربت دنانير فى عهد أونوجور من سنة ٣٣٦هـ إلى سنة ٧٤٣هـ كان ينقش عليها اسم الخليفة فى عهد أونوجور من سنة ٣٣٦هـ إلى سنة ٧٤٣هـ كان ينقش عليها اسم الخليفة المطيع واسم أبو القاسم بن الإخشيد . كذلك وجدت دنانير لعلى بن الإخشيد من سنة ٣٥٠ إلى ٥٥٣هـ كان ينقش عليها اسمه واسم الخليفة المطيع (١٠١) .

وفى العصر السلجوقى (٤٤٧- ٩٥هـ/٥٥٥ - ١٢٥٨م) وضعت ألقاب الحكام وكناهم على الدنانير والدراهم . وحملت المسكوكات البويهية الكثير من الألقاب الرنانة التي منحوها لأنفسهم . وقد سك السلاحقة مسكوكاتهم من الذهب والفضة والنحاس ، وقد حملت كثيرًا من الألقاب لسلاطينهم .

نلاحظ أن هؤلاء المتغلين على الرغم مما بلغوه من مكانة في مركز الخلافة كانوا يشعرون بالأهمية الكبرى التي تأتيهم من حراء ألقابهم وكتاهم على الدنانير واللراهم الشرعية ، حيث أنهم اعتقدوا بأن ذلك قد يسبغ على مركزهم شيئًا من الشرعية .

ومما زاد الأمر سوءًا أن هؤلاء المتغلبين أشىرفوا بأنفسهم على دور ضرب النقود فكثر التزييف والغش والتدليس ، لأنهم عمدوا على خلط المعادن الرخيصة بالذهب والفضة ، فقلت القدرة الشرائية للدينار والدرهم .

وعندما قامت الدولة الحمدانية في منطقة الموصل ثم حلب (٣١٧-٣٩٤هـ) ضربت مسكوكات من الدينار والدرهم ، وأشارت المراجع إلى ظهور مسكوكات حمدانية ضربت لأول مرة في مدن ( القلعة وبيزنطة وخزانة أبي تغلب(١٠٣) .

كذلك ضرب سيف الدولة الحمدانى دنانير الصلات نقش عليها اسمه وصورته ، وكانت قيمة الدينار الواحد تساوى عشرة دنانير ، كما ضرب ناصر الدولة عشرة دنانير خمسمائة مثقال أهداها إلى أبى إسحاق الصابى(١٠٤) الذى استخف بوجود الألقاب والكنى على المسكوكات فقال : « لا حرم أن الرتب قد

نزلت لما تساوت وسقطت لما توزات ولم يبق لها طلاوة يشار إليها ، ولا حلاوة يحافظ عليها ، حتى بلغنى عن مولانا القائم بأمر الله - أطال الله بقائه - أنه قال: « لم تبق رتبة لمستحق »(١٠٥) .

وفى مصر ظل الدينار قاعدة التعامل حتى بعد الفتح الفاطمى سنة مهره مرابط وبدأ الفاطميون إصلاحاتهم الاقتصادية فى مصر برفع قيمة الدينار إلى ما كانت علية العملة الفاطمية فى أفريقيا بحيث ترواح وزنه بين ٤ جرام و و ٢٠,٥ جرام (١٠٦). وبادر جوهر الصقلى إلى سك دنانير جديدة ، أطلق عليها المعزية . و لم يمنع الحكومة الفاطمية التعامل بالدينار الراضى ( نسبة إلى الخليفة الراضى) وبالدنانير والدراهم التى ضربت فى عهد الأمين والمأمون وسميت الرباعيات ( لأن وزنها كان أربع حبات ) وبالدينار الأبيض الذى كان متداولاً فيه عند الأموين . وكان صرف الدينار المعزى خمسة عشر درهما ونصف . ورغم تداول العملات الغير فاطمية إلا أن الحكومة الفاطمية حملت أهالي البلاد المصرية على التعامل بنقودها(١٠٧) .

ولم تكتف الحكومة الفاطمية بأن يكون الدينار المعزى وحده للتعامل ، فأصدرت دراهم جديدة في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ٣٩٩هـ وقررت أن يكون كل ثمانية عشرة درهما بدينار . ومن المرجح أن ضرب الدراهم الفضية في ذلك العهد إنما أريد به تيسير التعامل في السلع القليلة الثمن . وهكذا أصبحت مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية (١٠٨) .

ولوزن الدينار أهمية كبرى ، فإنه كلما زاد وزنه دل ذلك على غنى الدولة ورفاهيتها وعنايتها بالعملة ويؤدى إلى ثقة الناس بها ، أما إذا نقص وزن الدينار فإن ذلك يدل على اضطراب الحالة الاقتصادية في البلاد . وإذ ذاك يعمد الخليفة إلى إنقاص وزن العملة حتى يقلل من نفقات الدولة(١٠٩) .

وحدير بالذكر أنه لم يوجد أى دينار ضرب بعد سنة ١٨هـ/١١٢م ( وهو تاريخ أول دينار ضرب بدار ضرب القاهرة ) به نسبة أقمل من ٩٠٪ من الذهب . فقد أدت عمليات الاستكشاف التي توصل إليها في زمن الآمر ، « إلى

أن صار دينار الضرب المصرية أعلى عيارًا من جميع ما يضرب بجميع الأمصـــار ، حتى أصبح كما أطلق عليه Ehrenkteutz « الدولار الإسلامى فى العصـــور الوسـطى ، ويعكس الرخاء الاقتصادى الذى عرفته مصر فى عصر الفاطميين(١١٠).

وكانت دراهم بنى زيسرى المغربية تتداول فى أسواق مصر الفاطمية وكان الطلب عليها كثيرًا حين كانت كمية الفضة بها كبيرة . لكن هذه الدراهم فقدت قيمتها فى أسواق مصر فى أواخر حكم الزيريين بسبب نقصان كمية الفضة بها نقصانًا شديدًا . وبلغ من سوء حال هذه الدراهم أنها لم تعد تقبل فى أسواق مصر و لم يكن التحار يتعاملون بها فى الأسواق . ووصل السوء بهذه المعملة إلى أن الدينار المصرى الواحد كان يساوى مائتى درهم منها (١١١) . وهذا دليل على المستوى الاقتصادى الجيد الذى عاشته مصر فى هذه الفترة التاريخية .

أما في بلاد المشرق الإسلامي ، فقد ضرب السامانيون (٢٦١-٣٨٩هـ) سكتهم على نمط الدينار العباسي وذكر عليها أسماء الخلفاء العباسيين مع الحكام السامانيين ، وذلك في مدن الشاش (طشقند) ونيسابور وسمر قند ، وقد ضربت أول عملة ذهبية باسم إسماعيل بن أحمد سنة ٥٩٢هـ/٧٠٩م ، كذلك ضرب نصر بن أحمد بمدينة المحمدية (الري) الدنانير باسمه منذ سنة ٣١٤ إلى سنة ٣٣١هـ، كما ضرب نوح بن نصر دينارًا سنة ٣٣٣هـ/٩٤٤م بهذه المدينة(١١١) .

استقر أمراء السامانيون في ضرب نقودهم التي انتشرت انتشارًا واسعًا حتى أن معظم النقود العربية التي اكتشفت في شمال أوربا وترجع إلى القرن الرابع الهجرى كان أكثر من ثلثيها للسامانيين(١١٣).

وضرب الغزنويون ( ٣٥١ - ٩٦٢هـ/٩٦٢ - ١١٨٦م) دنانير في الري، ويظهر ذلك على دينار ضرب على عهد السلطان محمود سنة ٤٢٠هـ، كما ضرب هذا السلطان في نفس السنة دينارًا عليه ألقابه واسم الخليفة القادر وألحق به اسم ابنه مسعود(١١٤)، ولما ولى السلطان مسعود بعد وفاة أبيه سنة ٤٢١هـ ضرب دينارًا بنيسابور سنة ٣٤٤هـ منقوشًا عليه ألقابه(١١٥).

من ذلك نجد أن الدولة العربية الإسلامية تعاملت بالدينار والدرهم معًا واعترفت بهما . وكان يمكن تحويل أى من النقديس إلى النوع الآخر بحسب سعر الصرف السائد في السوق الذي تحدده الأحوال التجارية دون تدخل الحكومة وكان باستطاعة الناس أن يبيعوا دراهم للصرافين بدنانير جديدة حسان(١١٦) .

ويبدو أن عملية وزن النقود كانت مأخوذًا بها في التعامل التجارى في كثير من الأسواق، حتى في حالة كون تلك النقود ذهبًا، ومما يعزز هذا الاستنتاج أنه لما تقررت مصادرة أموال الوزير المعزول الفضل بن الفرات بـ (عشرين ألف دينار) سنة ٣٢٠هـ/١٣٢م من قبـل الخليفة القاهـر با لله ، قال القائد مؤنس المظفر: « أنا أزن هذا المال عنه ، فإنه ثقة عفيف »(١١٧) .

ومن المؤكد أن الدولة العربية الإسلامية عامة ، كانت شديدة الحرص على الاحتفاظ بسلامة النقود وجودتها . فالدينار كان يضرب بكل دقة وفقًا لمعيار المثقال . أما الدراهم فإن المسؤولين كانوا حريصين أشد الحرص على تخليص الفضة من كل شائية. وكان الخراج لا يؤخذ إلا بالنقود الموثوق بوزنها(١١٨).

لقد جرت دراسات على النقود العربية الإسلامية ، فأظهرت أن الدراهم المضروبة في دور الضرب الحكومية خلال الفترة ( 00 - 178 - 178 - 179 - 179 - 179 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 - 199

## الفصل الرابع

## المؤسسات النقدية وأثرها في تطور السوق

## ١ - دور ضرب النقود:

اهتمت الدولة العربية الإسلامية بإقامة دور ضرب النقود وهي الدور التي تضرب فيها السكة أو العملة حيث يسبك فيها ما يحمل إليها من الذهب (١١٩)، في المدن الكبرى والأمصار فإلى جانب دار الضرب في حاضرة الخلافة ، وجدت دور للضرب في بغداد وسامراء وواسط والبصرة والكوفة والموصل(١٢٠) وبلغ عدد دور الضرب في العهد العباسي ١٥٠ دارًا للضرب الما الفسرب(١٢١)، وكان في مصر دور للضرب في الفسطاط والإسكندرية(١٢٢)، كما كان بكل من همدان والرى دارًا للضرب كما وجدت دار للضرب أيضًا في نيسابور(١٢٣)، وكانت دار للضرب بفارس موجودة بشيراز(١٢٤). وبذلك نجد أن دور الضرب منتشرة في أنحاء الدولة العربية الإسلامية .

وأصبحت دور الضرب هذه تؤدى مهمات جليلة لا تقل شأنًا عما تؤديه مصارف الإصدار ومؤسسات النقد اليوم . فهى كانت تتولى ضرب الكميات اللازمة من النقود الجارية فى التعامل حينذاك ، واللازمة لتنشيط الحركة التجارية . وهى التى تزيد فى إنتاجها ، أو تقلل منه ، حسب حاجة السوق المحلية ، ومقدار ماهو متوفر من المعدن المضروبة منه النقود ، كما تولت دور ضرب النقود استبدال النقود القديمة التى بطل استعمالها .

اهتم خلفاء بنى العباس الأوائل فى العصر العباسى الأول بالإشراف على دور الضرب يعهد دور الضرب يعهد الخليفة الرشيد أصبح أمر الإشراف على دور الضرب يعهد به للوزراء أو لأحد كبار الدولة وأحيانًا لأولياء العهد(١٢٥) ، كما باشر القاضى والمحتسب الإشراف على دور الضرب فى بعض الأحيان(١٢٦) .

وقد عنى البويهيون (٣٣٤- ٤٤٧هـ/ ٩٥٠ م) عناية فائقة بمراقبة دور الضرب (١٢٧). فيذكر ياقوت (١٢٨): أن القاضى التنوخى كان قاضياً وناظرًا لدا الضرب في بغداد. وقد منع البويهيون سك النقود خارج دور الضرب الحكومية حرصًا على سلامة عبار العملة وعدم فسادها (١٢٩) وأحكمت الرقابة على دور الضرب وشدد الأمراء والولاة في ضرورة أن ينوط العبار في دور الضرب بمن يجمع إلى ديانته فقهًا ومع ورعه فهمًا بتصفية عين الدرهم والدينار من كل خبث وتخليصها من كل غش ديني وضربهما على الأمام (١٣٠) (أصل الدرهم والدينار من حيث الشكل والوزن والعبار) الذي يضرب عليه العين والورق (الذهب والفضة) بمدينة السلام (بغداد) ومنع التجار الذين يوردون الذهب والفضة إلى دور الضرب من تجاوز ذلك وأن ينقش اسم أمير المؤمنين على ما يضرب من السكة (١٣١).

لم يكن ضرب الدراهم والدنانير في دور الضرب يتم طوال السنة ، وإنما كان العمل في هذه الدور وبخاصة في المشرق الإسلامي يتم في مواسم معينة(١٣٢).

وكانت الدولة تتقاضى إيرادات عالية من دور الضرب وهى عبارة عن نسبة من قيمة المعادن التي ترد إلى دار الضرب(١٣٣) .

ورفدت دور الضرب الحكومية ببيت المال بموارد مالية هامة ، لأنها كانت بسك ما يقدمه الأفراد من سبائك طبقًا للوزن المقرر شرعًا ، نظير تقاضى رسوم معينة تدعى ثم الوقود وحق الضرب(١٣٤) .

وأسست في مصر دارًا لضرب النقود على يد أحمد بن طولون ، ويبدوا أنها لم تكن كبيرة أو معقدة في نظامها ، وأن الختم على الدنانير والدراهم وعيارها كان يقوم به نفر قليل من الموظفين يعرف باسم المعدلين ويعرف الآخرون باسم السباكين . ويشرف عليهم متولى دار الضرب . وكان الأمير في بعض الأحيان يعهد بالإشراف على دار الضرب إلى القاضي (١٣٥) .

ولعل السبب في توكيل القاضى للإشراف على دار الضرب في الدولة الإسلامية هو ضمان شرعية النقود التي تصدر عن دار السكة سواء من حيث حواز العيار ، أو الوزن . إلا أن الإشراف المباشر كان موكلاً إلى شخص يسمى «متولى دار الضرب» الذي كانت سلطته مباشرة على العمال في الدار ، وهو والحالة هذه لم يكن وجوده يتعارض مع إشراف القاضى من الوجهة الإدارية (١٣٦).

وتعددت دور ضرب النقود في مصر والشام طوال العهدين الإخشيدي والفاطمي ففي العهد الأول في مصر (الفسطاط) وفلسطين (الرملة) ودمشق، أما في العهد الثاني فقد صارت مصر في العصر الفاطمي مركزًا لضرب العملة وانتشرت في طول البلاد مراكز الضرب منها القاهرة والإسكندرية وتنيس وقوص وفي الشام، (صور وعسقلان وطبريا ودمشق) وغيرها مثل صقلية والمهدية والمنصورية (١٣٧) والقيروان ومكة والمدينة وصنعاء وزبيد في اليمن (١٣٨).

واخضعت دور ضرب النقود لنظام وإشراف كامل من قبل الدولة حيث وحد ( المشارف ) الموكل إليه حفظ جميع المحتويات من فضة وذهب وسكك وآلات ومنها الصنج ( أى العيار ) ، وختم الأقداح وتحرير وزن عيارى الذهب فهو شخصية فنية بدار الضرب ، موكل إليه حفظ عيار الذهب وسبائكه التي ترد إلى دار ضرب النقود . ويوجد ( نقاش ) مهمته نقش السكة ، أى حفر الكتابات المزمع إبرازها على السبيكة . ويحضر السباك وزن المعدن قبل طرحه في البوتقة في حالة السبك(١٣٩) ، وكان على رأس هؤلاء متولى دار الضرب ، وكانت له السلطة المباشرة على العمال الذين يمنحون الأجور العالية (١٤٠) .

## ٢ - السفاتج والصكوك:

وهى من وسائل المعاملات المالية ويعرف الخوارزمى(١٤١) السفتحة(١٤١) بأنها « حوالة » أى ورقة أو خطاب ضمان يكتب بواسطة الجهابذة والصرافين فى البلاد الإسلامية بعد قبض قيمتها ، وهى تحمل أمرًا بدفع قيمتها إلى شخص معين(١٤٢) .

تطلبت المعاملات المالية وسائل للدفع مأمونة من الضياع خفيفة الحمل وبعيدة عن متناول اللصوص. ومن هذه الوسائل السفاتج والحوالات(١٤٤) وهو نظام فارسى الأصل دخل العالم الإسلامي حيث وفيد تجار الفرس إلى بغداد في العصر العباسي الأول واستخدموا هذا النظام المالي المتبع عندهم منذ أميد بعيد(١٤٥).

وبعد أن عرفت السفاتج منذ بداية العصر العباسى شاع استعمالها فى القرنير الثالث والرابع الهجرير، فكان النشاط التجارى ، وازدياد المعاملات المالية خلال هذين القرنير أثره فى ازدياد حجم التعامل المالى ، وكانت الأخطار التى تواجه نقل المال من بلد لآخر أثره فى لجوء التجار وأصحاب الأموال إلى استعمال السفاتج(١٤٦) .

إن الحديث عن أن الأسواق العربية عرفت السفاتج والحوالات منذ وقت مبكر منذ قيام الدولة العربية الإسلامية لا تسنده دلائل تاريخية ، رغم ما قيل من أن الزبير كان يأخذ الورق من التجار فيكتب لهم سفاتج إلى فروع بنكه في البصرة والكوفة فيأخذون أجور من ورقهم . وعن عبد الله بن عباس أنه كان يأخذ الورق عكة من التجار والمسافرين على أن يكتب لهم إلى الكوفة ليأخذوا مثل ورقهم (١٤٧) .

وكان الناس يدخلون إلى السوق ويودعون لدى الصراف ما معهم من دنانير ويأخذون سفتجة أى خطاب اعتماد بهذا المبلغ ، ثم يشترون ما يريدون ما ويشاؤون من التجار ولا يدفعون شيئًا ، وإنما تقيد أثمان ما يشترونه فسى السفتجة وفي دفتر التاجر ، وفي نهاية اليوم أو الأسبوع تكون المقاصة فيدفع الصراف إلى التجار أثمان ما اشتراه التاجر ويخصمها من السفتجة ويعطى للتاجر الباقى . وكسان التجار يفضلون ذلك حتى تكون أموالهم في أمان(١٤٨) ويحكى ناصرى حسرو ، الرحالة الفارسي أنه لما خرج من أسوان بمصر أخذ خطابًا من صديق له ، كتبه إلى وكيله في عيذاب بأن يعطى ناصرًا كل ما يريد ويأخذ منه مستندًا ليضاف إلى حساب الصديق اله .

كان للسفتجة ميعاد محدد تصرف فيه قيمتها كاملة وكان هذا الميعاد يحل بعد أربعين يومًا من تحريرها ، وكان يمكن لصاحب السفتجة أن يصرف قيمتها دفعة واحدة أو على أقساط(١٠٠) ، كما كان يمكنه أن يصرف قيمتها قبل حلول موعدها مقابل خصم عشر قيمتها(١٠١) .

وأتاح نظام السفتجة تحويل الدين من شخص إلى آخر وتصفية الحساب بين أقاليم متعددة دون الحاجة إلى نقل النقود . وكان بمقدور التاجر أن يقترض سفاتج من بيت المال ليشترى بها بضائع من ذلك الإقليم ثم يدفع ما اقترضه إلى بيت مال إقليم آخر(١٥٢) وبدون شك أن هذا النظام سهل إجراء التعامل التجارى فى الأسواق ، ورفع بعض الضغط عن استعمال النقود(١٥٣) .

و لجأت الدولة إلى استعمال السفاتج في نقل أموال الجبايات التي كانت ترسل من الولايات إلى حاضرة الخلافة . وكان الوزير على بن عيسى عندما تتعرض الدولة لنقص في إيراداتها يقترض التجار على سفاتج وإذا حان موعد صرفها كان يدفع مقابل ذلك عشر من المبلغ الذي اقترضه(١٠٤) .

أما الصحكوك فقد كانت تستعمل كوسيلة من وسائل دفع المال إلى جانب التعامل بالعملة النقدية من الدنانير والدراهم ، وعرف الخوارزمى الصك ( بأنه يعمل لكل طمع يجمع منه أسامى المستحقين وعدتهم ومبلغ مالهم ، ويوقع للسلطان في آخره بإطلاق الزرق لهم »(١٥٥) . والصك أمر بدفع مبلغ معين من النقود إلى الشخص الوارد اسمه فيه(١٥٦) .

عرفت الصحكوك في الدولة العربية الإسلامية منذ عهد الخيفة عمر بن الخطاب ، حيث أن الخليفة هو أول من صك وختم الصكاك(١٥٩) ، واستعمال الصكوك خلال العصر الأموى(١٥٩) ، والعصر العباسي(١٥٩) ، غير أن استعمال الصكوك شاع بدرجة كبيرة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين ، فكانت رواتب الجند وعمال الدولة وموظفيها تدفع لهم بالصكوك التي تكتب على بيت المال(١٦٠) . وشهد النشاط التجارى والمالي في الدولة العربية استعمال الصكوك

فى ميادين مختلفة ، ولم يقتصر على القطاع الرسمى وإنما القطاع الشعبى أيضاً ، إذ استخدم الصك كوسيلة للتعويض عن دفع النقود ، حيث أن الشخص يرسل الصك إلى التاجر واسم السلع التي يريدها وثمنها وعليها توقيعه ، فيرسل له التاجر ما يريد ويحتفظ بهذه الصكوك ، ثم يسلمها له ويتقاضى منه ثمن ما احذ من بضائع (١٦١) .

ويجرى تحرير الصك بدقة ، ويدرج فيه اسم صاحبه ، ومقدار المبلغ الواجب الدفع ( رقمًا وكتابة ) ، وموعــد الاستيفاء ، وقد يـؤرخ ويختــم بخـاتم ويصــدق عليه(١٦٢) .

ويتم دفع المنح المالية التي كان يهبها المسئولون في الدولة إلى الشعراء والفقهاء ، والمقربين منهم في بعض الأحيان بالصكوك(١٦٣) ، وتصرف هذه الصكوك ، أما عند الصيارفة أو في بيت المال(١٦٤) . ويبدو أن الصكوك عندما كانت تعطى إلى شخص ما كانت تثبت في سجل خاص في الدواوين ، وصرف الصك مر قبل الصيرفي كان يقتضى أخذ عمولة عليه ، وكان الرسم أحياناً يقضى أن ينقص في كل دينار درهما (١٦٥) .

وكانت هذه الصكوك تستلزم مراجعتها للتأكد من صحتها وكان الخليفة المعتضد يتشدد في هذا الأمر فعين أحد الكتاب للتأكد من صحة الصكوك وأمر صاحب بيت المال العام ألا يصرف صكًا إلا بعد التأكد من وجود علامة هذا الكاتب عليه(١٦٦).

ونظرًا لما تقوم به الصكوك من تسهيل قضايا البيع والشراء في الوقت الـذى لا تتوفر فيه الأموال نقدًا من جهة ، ولكونها وثيق ائتمان مضمون لتقرير الديون واستيفائها ، فقد تطور استعمالها في أقاليم الدولة على نطاق واسع ، بشكل مثير للانتباه ، وحل محل التعامل النقدى في كثير من الأحيان(١٦٧) رغم ما قاله كليمون هو (١٦٨) الذى نفى استعمال الصكوك حينذاك نفيًا قاطعًا ، وهو رأى قديم ( ١٩١٢) ) رفضته الدراسات التاريخية الحديثة (١٦٩) .

#### ٣ - أعمال الصيرفة:

ضربت النقود من المعادن الثمينة ، الفضة والذهب ، نتيجة لندرة هذين المعدنين ، ومحدودية مناجمها في العالم قديمًا وحديثًا ، وتزايد الإقبال العالمي على اقتنائهما ، نجد أن النقود التي ضربت منهما قد تعرضت إلى أنواع شتى من الغش، والتدليس والتزييف ، سواء في وزنها ، أو في نسبة نقاوة المعدن الثمين المضروبة منه . إزاء هذا الأمر تكون مهمة الصيرفي في إجراء التفاضل بينهما لتحديد درجة جودته أوزنًا ونقاوة .

وعرفت الصرافة في فارس منذ العهد الساساني ، وكان يقوم بها اليهود ، وفي بداية العهد الإسلامي هاجر هؤلاء الصيارفة اليهود إلى الكوفة واستقروا بها (١٧٠) .

إن انتعاش النشاط الاقتصادى فى الدولة الإسلامية وازدياد المعاملات التجارية أدى إلى تداول كثير من العملات الأجنبية وتعدد دور الضرب بها وأثر ذلك إلى درجة كبيرة فى انتعاش أعمال الصيرفة(١٧١) ، وظهور طبقة ليس لها اشتغال إلا بشئون المال وهم الصيارفة والجهابذة .

وكان يطلق على الصراف الجهبذ (أي الشخص العارف بأمور النقد والمتمكن منه) (١٧٢)، وعمل هؤلاء كان يعتمد على الثقة ،أي لا بسد أن يكتسبوا ثقة الناس في التعامل ، فكان الناس يودعون أموالهم من الذهب والفضة عند الصراف ، الذي كان يعطى كل من يودع عنده مقدارًا من الذهب وثيقة يثبت فيها ما تسلمه من مال ، ثم تطور الأمر فأصبح الناس يتعاملون بهذه الوثائق في البيع ووفاء الديون وتصفية الحسابات (١٧٣)، وقام الجهابذة والصرافون في ذلك العصر مقام البنوك(١٧٤) وكانوا يقومون بالاحتفاظ بما يودع لديهم من أموال لتكون تحت طلب مودعيها ، وتحويل العملات المختلفة إلى العملة الموحدة ، ونقل الأموال من مكان إلى آخر يدفع سنويًا (١٧٥) ، وكانت الصفقات التجارية والمالية بين المراكز التجارية تتم تحت إشرافهم (١٧٦) ، كما ساعدوا على حل كثير

من مشاكل العملات لمعادلتها ، وذلك لتعدد أوزانها وأنواعها بسبب تعدد دور الضرب في أنحاء الدولة وكان الصيارفة يقومون بهذه الأعمال مقابل تقاضى عمولة ، وكانت هذه الأعمال تدر عليهم أرباحًا كثيرة إلى درجة الثراء الفاحش ، حيث أن اللصوص لما كبسوا منزل أبى عيسى الناقد الصيرفي واستولوا على ما قيمته ٢٠,٠٠٠ دينارً (١٧٧) .

وكان يتولى أعمال الصيرفة في بادىء الأمر صيارفة وجهابذة من اليهود، ثم اشتغل بها بعض المسلمين فظهر منهم عدد غير قليل، ولما كان الإسلام قد حرم الربا فإن الصيارفة المسلمين كانوا يجمعون بين الصيرفة والتجارة. فصاروا يبيعون ما لديهم من بضائع وسلع بسعر أعلى بكثير من سعر السوق ويكون الدفع مؤجلاً (۱۷۸). وقد انتشرت أعمال الصيرفة في معظم مدن الدولة العباسية الهامة، فني العراق نشطت أعمالهم في بغداد والبصرة والكوفة وسامراء (۱۷۹)، وكانت أعمال الصيرفة تتم بين مصر وبغداد وسر من رأى في عهد أحمد بين طولون، وكان لابن طولون وكيلاً ببغداد يأخذ ما يحتاجه من صيارفة بغداد وسر من رأى لينقى منها على هدايا ابن طولون التي يقدمها للقواد بحاضرة الخلافة، ثم يذكر أن هذه الأموال كان يؤخذ عوضها في مصر (۱۸۰). وفي العصر الفاطمي أصبحت القاهرة مركزًا رئيسيًا للمعاملات المالية بسبب نشاطها التحارى كمركز للصادر والوارد (۱۸۱).

وكان السوق يخضع لإشراف حكومي بما في ذلك عمل الصيارف ويتضم ذلك مما رواه الصولى من أن ناصر الدولة الحمداني أمير الأمراء بلغه « أن الصيارفة يربون رباء ظاهرًا، فأحضرهم وحذرهم وأحلفهم ، فتحسن أمرهم قليلاً »(١٨٢).

وبحكم تعلق اختصاص الصيارفة بالنظام النقدى ، فقد بذلوا جهودًا فاعلة في تسهيل أمر تبادل النقود في الأسواق إما نقدًا أو بموجب وثائق مالية قابلة للصرف . وبلا ريب ، فإن عملية تبادل النقود مهمة أساسية يتطلبها النشاط الاقتصادي والمالي في المدن ، بفعل ارتياد التجار الأجانب الذين يحملون معهم

نقودًا قد تختلف عن النقود المتداولة في أسواق الدولة العربية الإسلامية . وقد انتشر الصرافون الذين انتشروا في جميع أسواق الدولة حتى أن ناصرى خسرو رأى في أصبهان سوقًا من أسواق الصرافين به مائتا صراف(١٨٣) كما كانت بخارى مركزًا هامًا للصيرفة يستبدل فيه سكان آسيا الشرقية والغربية سكتهم بوساطة أهلها(١٨٤) .

أن كثرة أسواق الصرافين دليل على انتعاش النشاط الاقتصادى فى أسواق الدولة وكذلك دليل على ازدهار هذا القطاع ازدهارًا ينم على تطوره الحياة الاقتصادية .

إن تطور الحالة الاقتصادية في الدولة الإسلامية وانتعاش السوق أدى إلى أن يعطى الثقة للعملة العربية فقد كان للدينار العربي أثر كبير على اقتصاد أوربا ولعب دورًا رئيسيًا في المبادلات التجارية الدولية وقلده الأوربيون في عملاتهم كالفلورين والدوقة الإيطاليتين ، كما قلد الصليبيون في المشرق الدنانير الفاطمية . وانتشرت النقود العربية خارج نطاق العالم الإسلامي فأصبحت منافسة قوية للعملة البيزنطية في جنوب روسيا وغرب أوربا .

وكالدينار ، كان للدرهم العربى تأثير اقتصادى كبير على بيزنطة والغرب . والعملة البيزنطية الفضية المعروفة باسم Miliaresid ، التى بدىء بسكها فى أوائل القرن الثامن الميلادى ، كانت بوحى من الدرهم الأموى ، وأن كثيرًا من الدراهم البيزنطية فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين ضرب على أقراص ضرب الدراهم العربية ذاتها (١٨٥) .

#### الهوامش

- (۱) أطلـق على جميـع ما تتعامل به الشعوب من دنانير ذهبية ، ودراهم فضية وفلـوس نحاسـية
   بـ (النقود) انظر المقريزى ، شذور العقود في ذكر النقود ، ص٤٤ .
  - (٢) عبد القديم زلوم ، الأموال في دولة الخلافة ، ص١٩٩٠ .
  - (٣) د . ناهض عبد الرزاق ، المسكوكات وكتابة التاريخ ، ص٦ .
  - (٤) تقى الدين المقريزي ، شذور العقود في ذكر النقود ، ص٤٤ .
    - (٥) ابن خلدون ، العبر ، حدا ، ص ٢١٦ .
  - (٦) سالم الألوسي : علم تحقيق الوثائق المعروف بعلم الدبلوماتيك ، ص٧ .
    - (٧) عبد القديم زلوم ، الأموال في دولة الخلافة ، ص٠٠٠ .
- (٨) المارودي، الأحكام السلطانية ، ص١٧٥ ، والبلاذري ، فتوح البلدان ، ص٤٧١ ، ٤٧٢.
  - (٩) السيوطى ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، حـ٣ ، ص١٧٤ .
  - (١٠) د. حواد على ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، حـ٧ ، ص١١٢٠ .
  - (١١) أبو يوسف ، الخراج ، ص١٥ وكذلك الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص١٨٤ .
    - (۱۲) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص٤٧٢ .
      - (١٣) نفس المصدر ، ص١٧٠ ٤٧١ .
    - (١٤) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص١٧٥ .
    - (١٥) د. حواد على ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، حـ٧ ، ص٤٨٧ .
    - (١٦) آدم منز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، الجملد الثاني ، ص٣٧٥.
      - (١٧) ابن نجويه ، الأموال ، حــ١ ، ص٤١١ .
      - (١٨) د. حواد على ، المصدر السابق ، حـ٧ ، ص ٤٩٥ .
        - (۱۹) الواقدى: المغازى ، حـ٧ ، ص١٧٠ .
          - (۲۰) ابن كثير ، السيرة حدة ، ص١٩٦ .
        - (٢١) الواقدي ، المصدر السابق ، حـ٢ ، ص ٦٦٩ .
      - (٢٢) ابن منظور ، اللسان ، حـ٧ ، ص٤٧ ، مادة ( عين ) .
      - (٢٣) د. حواد على ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، حـ٧ ، ص٥٩٥ .
        - (۲٤) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص٢٥٢ .

- (۲۰) المقریزی ، شذور العقود فی ذکر النقود ، ص٦ .
- (٢٦) عبد القديم زلوم ، الأموال في دولة الخلافة ، ص٠٠٠ .
- (۲۷) د. ناهض عبد الرزاق ، المسكوكات وكتابة التاريخ ، ص۲۱ .
  - (٢٨) المقريزى: إغاثة الأمة ، ص ٥١ .
- (٢٩) أبو السعود ، رسالة أبي السعود بجواز وقف النقود ، ورقة ١١ أ .
  - (٣٠) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص٥٥١ .
- (٣١) د. حمدان الكبيسي ، أصول النظام النقدى في الدولة العربية الإسلامية ، ص٨ .
  - (٣٢) د. ناهض عبد الرزاق ، المصدر السابق ، ص٢١ .
- (٣٣) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص٥١ ، البخاري ، الجامع الصحيح ، حـ٢ ، ص٣١ .
- (٣٤) البقلى : نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل ( المقريزى ، المصباح المنير ، حدا ، ص ٤٤ البيهقى ، المحالس والمساوىء ، حد ، ، ص ١٢٨ الدميرى ، حياة الحيوان الكبرى ، حدا ، ص ٧٣ . وقيل نسبة إلى ( بغل ) وهو اسم يهودى ضرب تلك الدراهم وعرفت باسمه ، انظر المقريزى ، إغاثة الأمة ، ص ٤٩ ٥٠.
  - (٥٥) الماوردى : الأحكام السلطانية ، ص١٤٧.
    - (٣٦) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص٥٦ .
  - (٣٧) حودت باشا ، تاريخ حودت ، حـ ١ ، ص ٢٤٩ .
- (٣٨) البلاذرى ، فتوح البلدان ، ص٥٥٣ ابسن الأثمير ، الكامل ، حـــ ، ص١١٨ ، المقريزى، إغاثة الأمة ، ص٥٠ .
  - (٣٩) د. حواد على ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، حـ٧ ، ص٤٩٧ .
    - (٤٠) د. ناهض عبد الرزاق ، المسكوكات وكتابة التاريخ ، ص٣٣ .
      - (٤١) المقريزي ، شذور العقود ، ص ٩ ١٠ .
- (٤٢) البلاذرى ، فتسوح البلىدان ، ص٦٥٣ ٦٥٤ ، المساوردى : الأحكسام السلطانية ، . ص٨٤١ - ابن الأخوة ، معالم القرية ، ص٨٤٠ .
  - (٤٣) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص٥٦٦ .
  - (٤٤) ابن الرفعة ، الرتبة في الحسبة ، ورقة ١١ أ .
  - (٤٥) الخربوطلي ، تاريخ العراق في ظل الحكم الأموى ، ص٤٢٤ .

- (٤٦) د. ناهض عبد الرزاق ، المسكوكات وكتابة التاريخ ، ص٣٣ .
- (٤٧) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص٤٥٦ ، اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، حـ٣ ، ص٢٦ .
- (٤٨) الماوردى : الأحكام السلطانية ، ص١٤٨ ، ابن خلدون ، المقدمة ، حـ ٢ ، ص٠٩٠ .
  - (٤٩) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٥٥٥ ، ٢٥٦ .
- (٥٠) ابن رستة، الأعلاق النفسية، ص١٩٢ ، البيهقي : المحاسن والمساوىء ، حـ٢ ، ص١٢٦
  - (۱۰) المقریزی ، شذور العقود ، ص۱۰، ۱۳.
  - (٥٢) أبو عبيد ، الأموال ، حـ ٤٦٦ ، الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص١٤٩ .
    - (٥٣) جورجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ، حدا ، ص١٤٣٠ .
    - (٤٥) عمر فروخ ، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية ، ص٢١٦ .
  - (٥٥) ناصر النقشبندي ، الدينار الإسلامي في المتحف العراقي ، ص٢٣ ٢٠ .
    - (٥٦) عبد القديم زلوم ، الأموال في دولة الخلافة ، ص٢٠٢ .
      - (٥٧) الماوردى : الأحكام السلطانية ، ص١٥٤.
  - (٥٨) د. حواد على ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، حـ٧ ، ص١٩٩ .
  - (٩٥) الماوردى : الأحكام السلطانية ، ص٤٥١ ، ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص٨٣٠.
    - (٦٠) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص١٥١ .
    - (٦١) المناوى ، النقود والمكاييل والموازين ، ص٧٦ .
    - (٦٢) د. ناهض عبد الرزاق ، المسكوكات وكتابة التاريخ ؛ ص٢٧ .
      - (٦٣) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص٥٦٦ .
- (٦٤) د. محمد ضياء الدين الريس ، الخراج والنظم الإسلامية في الدولة الإسلامية ص٧١٠ .
- (65) Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes, p.19
  - (٦٦) المقريزي ، شذور العقود ، ص١٣٠ .
  - (٦٧) حمدان الكبيسي ، أصول النظام النقدى ، ص ٢٧ .
    - (٦٨) الطبرى ، التاريخ ، حـ٧ ، ص ٢٤٢ .
  - (٦٩) الريس ، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ، ص٥٠٠ .
- (70) E. Gibbon: The Decline and Fall on the Romans Empire. Vol. p.388.
- (71) Loboix. m.. Henat; Cataloge des Monnaies, p,26.
- (72) Welhausen: the Arab King domand Its Fall, p. 218.

- (73) E. Gibbon: Ibid, p. 388.
- (74) Encyclopedia Britannica. Vol. III. Art> Justinain. II,
  - وكذلك : الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، حــه ، ص٣٥ .
- (۷۰) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة جـ۱ ، ص١٧٦ ، البيهقي ، المحاسن والمساوىء جـ٢. ص١٢٦ .
- (٧٦) الدميرى ، حياة الحيوان ، جـ ١ ، ص ٢٢ ٦٤ . حورحى زيـدان التمـدن الإسـلامى ، حـ ١ ، ص ١٤٣٠ .
  - (٧٧) الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص١٤٨ .
  - (٧٨) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ .
    - (٧٩) نفس المصدر ، ص٥٥ ، ٥٦ .
  - (٨٠) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص٥٦٥ . ابن خلدون ، المقدمة ، حـ٧ ، ص٥٩٠ .
    - (٨١) حورجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ، حـ١ ، ص١٤٤ .
  - (٨٢) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص٥٦٦ ، وكذلك الماوردي ، الأحكام ، ص١٥٤ .
    - (٨٣) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص٥٥ .
    - (۸٤) المقریزی ، شذور العقود ، ص۱۷.
    - (۸۰) المقریزی ، شذور العقود ، ص۲۰۰۰ .
      - (٨٦) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص ٢٠.
      - (۸۷) المقریزی ، شذور العقود ، ص۲۰

#### (88) Ashtor, Histoire des Prix, p.75.

- (۸۹) انظر یحیی بن آدم ، الخراج ، ص۷۱ ۷۲ .
- (٩٠) الأصطخري ، المسالك والممالك ، ص١٧٥ .
  - (۹۱) المقریزی ، شذور العقود ، ص۲۰ .
    - (٩٢) نفس المصدر ، ص١٨ .
    - (٩٣) نفس المصدر ، ص ٢٣ ، ٢٥ .
- (٩٤) د. ناهض عبد الرزاق ، المسكوكات وكتابة التاريخ ، ص ٢٦.
  - (٩٥) ابن الزبير ، الذخائر والتحف ، ص١١٦ .
    - (٩٦) المصدر السابق ، ص٣٨.

- (٩٧) الأربلي ، خلاصة الذهب المسبوك ، ص٢٤٢ ، السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص٥٥، ٥٠٠.
- (٩٨) مسكويه ، تجارب الأمم ، حد١ ، ص٢٢٣ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، حد١ ، ص١١٠ .

  Bowen, The life and times of Ali Isa, p.98. . ١٦٨
- (٩٩) المسعودى ، مروج الذهب ، ص٣٣٧ ، الكرملي ، النقود العربية وعلم المنميسات ، ص ١٣١ .
  - (١٠٠) الكرملي ، النقود العربية وعلم المنميات ، ص١٢٤ ١٢٦ .

Siddi. « caliphate and Kingship in medieval Persia. Islamic Cultre, vol. 10, 1950, pp. 98-104.

(101) Ashtor, Histoire des Prix, p.75.

- (١٠٢) د. عطية القوصى ، تجارة مصر في البحر الأحمر ، ص٢٤٤ .
- (۱۰۳) إيمان عدنان العزاوى ، المسكوكات الحمدانية ، مجلة المؤرخ العربي ــ العدد ٤٣ ، ص ٢٥٥ .
  - (١٠٤) ياقوت الحموى معجم الأدباء ، حـ١ ، ص٣٩٥ .
  - (١٠٥) ابن أبي إسحاق الصابي ، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، ص١٥١ .
    - (١٠٦) ابن المأمون ، أخبار مصر ، ص٣٨ .
- (١٠٧) د. محمد جمال الدين سرور ، تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ، ص١٦٢ وكذلك انظر د. مايسة محمود داود ، المسكوكات الفاطمية ، ص٥٥ ٤٦ .
  - (١٠٨) د. محمد جمال سرور ، تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ، ص١٦٣ .
    - (۱۰۹) د. حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص٥٠٥ .
      - (١١٠) د. أيمن فؤاد سيد ، الدولة الفاطمية ، ص٣١٨
    - (١١١) د. عطية القوصي ، تجارة مصر في البحر الأحمر ، ص٢٤٧ .
- (112) Miles ( Georeg ), The Numismatic history of Rayy, p. 143. 153. ، ٢-- ، ( طبعة ١٩٤٨ ) ، حــ ، ( طبعة ١٩٤٨ ) ، حــ ، ( المجتمع منز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ( طبعة ٢٠٠٠ ) ، حــ ، ٢٧٤ ص
- (114) Miles: The Numismatic history of Rayy, p. 187
- (115) Zambaur : Numismatische Zeitschrift. pp. 126-128
  - (۱۱٦) الجهشیاری ، الوزراء والکتاب ، ص۲۸۱ ۲۸۲ .

- (١١٧) مسكويه ، تجار الأمم ، حـ١ ، ص٢٤٤ .
- (۱۱۸) البلاذرى ، فتوح البلدان ، ص٦٥٦ ٦٥٧ ، ابن الأثير ، الكامل فى التاريخ ، حـ٤. ص٤١٧ .
  - (۱۱۹) ابن مماتي ، قوانين الدواوين ، ص٣٣١ .
  - (۱۲۰) النقشيندي ، الدينار الإسلامي ، ص٣٦.
  - (۱۲۱) عباس العزاوي ، تاريخ النقود العراقية ، ص۲۰
- (١٢٢) عبد الرحمن فهمي، مقدمة لمخطوط ابن بعرة، كشف الأسرار العلمية ، ص٣٠ ، ٣١.
  - (١٢٣) كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ، ص ٢٤٩ كذلك انظر ص ٣٨٨ وص ٢٢٤ .
    - (١٢٤) الأصطخري : مسالك المالك ، ص١٥٨.
    - (١٢٥) ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، حـ٣ ، ص٥٨٣ .
- (١٢٦) السيوطي، تاريخ الحلفاء ، ص٣٦٩ ٣٤٠ وانظر كذلك د. صفاء حافظ عبدالفتاح، نظم الحكم في الدولة العباسية ، ص٢٧٦ .
  - (١٢٧) التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، حدا ، ص٢٢ .
  - (١٢٨) ياقوت الحموى: معجم الأدباء ، حـ ١٤ ، ص ١٢٣.
    - (١٢٩) أبو يعلى ، الأحكام السلطانية ، ص١٦٥.
  - (۱۳۰) عباس العزاوي ، تاريخ النقود العباسيي ، ص٢٢ ٢٣ .
    - (١٣١) الصابئي ، رسائل الصابئي ، حدا ، ص١١٣ ١١٤.
      - (١٣٢) حمدان الكبيسي ، أسواق بغداد ، ص٢٠٤ .
- (۱۳۳) د. إبراهبم سلمان الكردى وآخرون ، المرجع في الحضارة العربية الإسلامية ، ص١٣٤.
  - (١٣٤) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص٥٥ .
  - (١٣٥) د. سيدة إسماعيل كاشف ، مصر في عهد الإخشيديين ، ص١٩٢.
    - (١٣٦) ابن خلدون ، المقدمة ، حـ٧ ، ص٧٤٧ .
    - (١٣٧) د. عبد المنعم ماحد ، نظم الفاطميين ورسومهم ، ص١٢٦٠ .
      - (١٣٨) د. مايسة محمود داود ، المسكوكات الفاطمية ، ص١١١ .
  - (١٣٩) ابن بعرة ، الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية ، ص٧٦ و ٩٠ ٩١ .

- (١٤٠) ابن مماتي ، قوانين الدواوين ، ص٣٣٢ .
- (١٤١) أبو عبد الله محمد الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، ص٥٥
  - (١٤٢) السفتجة : كلمة فارسية .
- (143) Imamuddin. Byat al mal and Banks, Islamic culture vol. 35, p.19
  - (٤٤) الثعالبي ، ثمار القلوب . ص٥٤٥ .
- (145) Nadri: Industry and Commerece under the Abassids p.p. 28-29

  . ۱۷٤، عبد العزيز الدورى ، تاريخ العراق الاقتصادى ، ص١٧٤.
  - (١٤٧) الثعالبي ، الإعجاز والإنجاز ، ص١٣٥ .
    - (١٤٨) ناصر خسرو ، سفر نامه ، ص٩٦ .
  - (١٤٩) آدم متز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، حـ٧ ، ص٣٧٩.
    - (١٥٠) التنوخي ، نشوار المحاضرة ، حـ٨ ، ص٢٢٢ .
    - (١٥١) هلال الصابي ، خفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، ص٩١
      - (١٥٢) مسكويه ، تجارب الأمم ، حـ١ ، ص٤٣ .
      - (١٥٣) التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، حـ٢ ، ص١١٠ .
    - (١٥٤) هلال الصابي ، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، ص٩١.
      - (٥٥١) الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، ص٥٣ .
- (١٥٦) د. بدر عبد الرحمن محمد ، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق والمشرق
  - الإسلامي ، ص٣٠٠ .
- (۱۵۷) البعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، حـ ۲ ، ص۱۳۲ ۱۳۳ الزبيدي ، العراق في العصــر البويهي ، ص٢٢٦ .
  - (١٥٨) التنوخي ، المستجار ، ص١٧٥ ١٧٦.
  - (۱۰۹) الجهشياري ، الوزراء والكتاب ، ص ۲۱۶ ، ۲۱۶ ، ۲۱۰ .
  - (١٦٠) هلال الصابئي ، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، ص٩٨ ، ٢٥٧ .
- (161) Goitien: Bankers and Accounts p.26.
  - (١٦٢) ابن خلدون ، المقدمة ، حـ٢ ، ص٧٤٧ .
  - (١٦٣) ابن الجوزى ، المنتظم ، حـ، ص٢٨٣ ٢٨٤ .
  - (١٦٤) هلال الصابي ، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، ص٢٣٥ .

- (١٦٥) ياقوت الحموى ، معجم الأدباء ، حـ٧ ، ص٧٧٧ ، ٢٧٣ .
- (166) Bowen, The life and times of Ali Isa, p.
  - (۱٦٧) التعالمي ، ثمار القلوب ، ص٥٤٥ ، الزبيدى ، تاج العروس ، حـ٢ ، ص١٥٩ .
- (168) Cl. Huart, Histoire des Arabes, vol. p. 290.
  - (١٦٩) د. وليم الخازن ، الحضارة العباسية ، ص٨٨.
- (170) Imamuddin. « Byat Al Mal and banks. « Islamic Culture m vol , 35, 1961, p.17
- (١٧١) السيد الباز العريني « الحسبة والمحتسبون » ، المحلة التاريخية المصرية ، العـدد الثـاني ، ص.١٦٠ .
  - (۱۷۲) د. عبد العزيز الدوري ، تاريخ العراق الاقتصادي ، ص٩٥١ ، ١٦٠ .
    - (١٧٣) مصطفى الهمشري ، الأعمال المصرفية والإسلام ، ص ٢١ ٢٢ .
      - (١٧٤) جمال سرور ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص١٦٣٠ .
    - (١٧٥) مصطفى الهمشرى ، الأعمال المصرفية والإسلام ، ص٢٢ ٢٣ .
      - (١٧٦) جمال الدين سرور ، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص١٦٣.
        - (۱۷۷) الهمداني ، تكملة تاريخ الطبري ، ص٢١٨.
        - (۱۷۸) الزبیدی ، العراق فی العصر البویهی ، ص۲۰۵.
  - (۱۷۹) د. عبد العزيز الدوري ، تاريخ العراق الاقتصادي ، ص١٦٩ ١٧١ .
    - (۱۸۰) البلوی ، سیرة أحمد بن طولون ، ص ۲۰ ۲۱ .
    - (١٨١) عبد المنعم ماحد ، نظم الفاطميين ورسومهم فيمصر ، ص١٣٠.
      - (١٨٢) الصولي ، أحبار الراضي والمتقى ، ص٣٦ .
      - (۱۸۳) ناصر حسرو ، سفر نامة ، ص۱۰۲ ۱۰۳
        - (۱۸٤) فامبری ، تاریخ بخاری ، ص۲۰ .
  - (١٨٥) أمين الطبيي ، النقود العربية ، المؤرخ العربي ، العدد ١٩ ، ص١٩٧ ١٩٨ .

## مصادر البحث

## أولاً : باللغة العربية :

- ابن الأثير : أبو الحسن على بن الكوم محمد بن عبد الكويم الحزرى (ت-٦٣٠-١٢٣٣م ) .
  - - الكامل في التاريخ ، ٨ أجزاء ، دار الطباعة الأميرية ، القاهرة ١٣٥٣هـ . الأربلي : عبد الرحمن بن سنبط قنيتو الأربلي ( ت ٧١٧ هـ/١٣١٧م ) .
- خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك ، تصحيح مكى السيد جاسم،
   مكتبة المثنى ، بغداد .
  - ابن الأخوة : محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ت ٧٢٩هـ/١٣٢٧م ) .
  - معالم القربة في أحاكم الحسبة ، مطبعة دار الفنون كمبرج ، ١٩٣٧ .
     ابن بعوة : منصور الذهبي الكاملي .
- كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية تحقيق عبد الرحمن فهمى ،
   القاهرة ٩٦٦٦ م .
  - ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ( ت ۸۰۸هـ/۱٤٠٥م ) .
  - مقدمة ابن خلدون ، جزءان ؛ لجنة البيان العربى ، القاهرة ، ١٩٦٥.
  - العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، ٧ أجزاء ، بيروت. دار الكتاب اللبناني ١٩٨١ .
     ابن رستة : أحمد بن عمر (ت ٣١٠هـ/١٩٢٢م) .
    - الأعلاق النفسية ، مطبعة بريل ( ليدن ١٨٩١م ) .
       ابن الرفعة : نجم الدين أحمد بن محمد ( ت ٧١٠هـ/١٣١٠هـ ) .
- الرتبة في الحسبة ، مخطوطة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ٥٥١.
   ابن الزبير : أحمد بن على بن إبراهيم الغساني (ت ٥٦٣هـ/١٦٧م) .
  - - الذخائر والتحف ، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ١٩٥٩م .

- ابن زنجویه ( ت ۲۰۱هـ/۸۶۰م ) .
- الأموال ، ثلاثة أجزاء ، تحقيق شاكر ديب فياض ، الطبعة الأولى ، مركز الملــك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م.
  - ابن سلام : أبو عبيد القاسم ( ت ٢٢٣ هـ / ٨٣٧م ) -
  - الأموال ، تحقيق محمد خليل هراس ، القاهرة ١٣٩٥هـ/١٩٧٥ .
- ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى (ت
- البداية والنهاية ، حقق له : دكتور أحمد أبو ملحم وآخرون ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ٤ أجزاء ، بيروت ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .
- ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (ت ٧٧٤هـ/١٣٧٢م) .
  - السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة ، بيروت ١٩٧٦م. ابن المأمون : جمال الدين أبو على موسى (ت ٥٨٨هـ/١٩٢).
- « أخبار مصر نصوص مـن » حققهـا وكتـب مقدمتهـا ، أيمـن فــؤاد سـيد ، المعهد العلمي الفرنسي للآثار ، القاهرة ١٩٨٣م .
  - ابن مماتي : الأسعد بن مماتي (ت ٢٠٦هـ/١٢٠٩م) .
  - قوانين الدواوين ، تحقيق سوريال عطية ، القاهرة ، ١٩٤٣م . ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٦٣٠هـ/١٢٣٣م).
  - لسان العرب ، عشرين جزء ، طبعة مصور عن طبعة بولاق القاهرة . • ل العرب ، عشرين جزء ، طبعة مصور عن طبعة بولاق – القاهرة .
  - أبو السعود : محمد بن مصطفى العمادي (ت ٩٨٢هـ/٩٧٤م).
  - رسالة أبى السعود بجواز وفق النقود ، مخطوطة بمكتبة حامعة القاهرة رقم ٦٥٢٣.
     أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم (ت ١٨٢هـ/٧٩٨م) .
    - كتاب الخراج ، المطبعة الأميرية ببولاق ، مصر ١٣٠٢هـ .
    - البخارى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت ٢٥٦هـ/١٨٨م) .

- -- الجامع الصحيح ، ٤ أجزاء ، مطبعة بريل (ليدن ١٨٦٤م) . البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩هـ/٩٩٦م) .
- -- فتوح البلدان ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ، بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م وطبعة القاهرة ١٩٥٦م .
  - البلوى: أحمد محمد عبد الله بن محمد المديني (ت ٣٣٠هـ/١٩٤١م.
- -- سيرة أحمد بن طولون ، حققه وعلق عليه محمد كرد على ، نشر المكتبة العربية ومطبعة النرقى ، دمشق ١٣٥٨هـ .
  - البيهقي: إبراهيم بن محمد (ت ٤٧٠هـ/١٠٧٧م).
  - المحاسن والمساوىء ، جزاءان ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٩٠٦ .
    - التنوخي : أبو على المحسن بن على ( ت ٩٩٤/٣٨٤ م ) .
      - -- الفرج بعد الشدة ، مصر ١٩٠٣ .
    - الثعالبي : عبد الملك بن محمد ( ت ٢٩هـ/١٠٣٨م ) .
      - -- الإعجاز والإيجار ، القاهرة ١٨٩٧م .
  - -- ثمار التملوب في المضاف والمنسوب ، مطبعة الظاهر ١٩٠٨م . الجهشياري : أبو عبد الله بن عيدروس (ت ٣٣١هـ/٩٤٢م) .
  - -- الوزراء والكتاب ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ، القاهرة ١٩٣٨ م. حسن : حسن إبراهيم ( دكتور ) .
- -- تاريخ الدولة الفاطمية ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٥٨م.
  - الحنبلي : أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت ٤٥٨هـ/١٠٦٥م).
- الأحكام السلطانية ، صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقى ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، الطبعة الثانية ، مصر ١٩٦٦/١٣٨٦ .

الخازن : وليم الخازن ( دكتور ) .

– الحضارة العباسية ، دار المشرق ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٩٢م ·

الخربوطلي : على حسني ( دكتور ) .

- تاريخ العراق في ظل الحكم الأموى ، القاهرة ١٩٥٩م .

الخوارزهي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب ( ت ٣٨٧ – ٩٩٧ م ) .

- مفاتيح العلوم ، إعداد عبد اللطيف محمد العبد ، دار النهضة العربية القاهرة.

داود : مايسة محمود ( دكتورة ) .

- المسكوكات الفاطمية ، دار الفكر العربي ، القاهرة .

الدميري : كمال الدين محمد بن موسى بن على ( ت ٨٠٨هـ/٥٠٤م ).

- حياة الحيوان الكبرى ، جزءان ، مصر ١٣٧٤هـ .

الدورى : عبد العزيز ( دكتور ) .

- تاريخ العراق الاقتصادى في القــرن الرابع الهجـرى ، مطبعـة المعـارف ، بغـداد ١٩٤٨ م .

الريس : محمد ضياء الدين ( دكتور ) .

- الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ، مكتبة دار الـتراث ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ، ١٩٨٥ .

الزبيدى: محمد حسين.

- العراق في العصر البويهي ، الطبعة الأولى ، بغداد .

زلوم: عبد القديم.

- الأموال في دولة الخلافة ، دار العلم للملايسين ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٩٨٣/١٤٠٣ .

- زيدان : جرجي .
- - تاريخ التمدن الإسلامي ، خمسة أجزاء في مجلدين ، الطبعة الثانية ، القاهرة. سالم الألوسي .
  - علم تحقيق الوثائق المعروف بعلم الدبلوماتيك ، بغداد ١٩٧٧م .
     سرور : محمد جمال الدين ( دكتور ) .
- تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفود الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٥م .
  - سيد : أيمن فؤاد ( دكتور ) .
- -- الدولة الفاطمية في مصر ، تفسير حديد ، الطبعة الأولى ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ١٤١٣هـ/١٩٩٢م .
  - السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين (ت ٩١١هـ/٥٠٥م).
    - - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين ، دار التراث ، بيروت ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م .
    - - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، جزاءان ، القاهرة ١٣٢١هـ .
- الصابئي : أبو الحسن الهلال بن المحسن بن إبراهيم بن زهروب (ت ٤٤ هـ/٢٥٦م) .
- - تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، تحقيق عبد الستار فرج ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٥٨م .
- الأصطخرى: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الأصطخرى المعروف بالكرخي ، ( توفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ) .
  - - مسالك الممالك ، ليدن ، مطبعة بريل ١٩٦٧م .
  - الطبرى ؛ محمد بن جرير ( ت ٣١٠هـ،/١٠٥٨م ) .
  - – تاريخ الرسل والملوك ، ١٠ أجزاء ، مطبعة دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٦م.

#### عباس العزاوى:

- تاريخ النقود العراقية ، طبع شركة التجارة والطباعة ، بغداد ١٩٥٨ م .
  - عبد الرزاق: ناهض ( دكتور ) .
- المسكوكات وكتابة التاريخ ، دار الشئون الثقافية العامة ، الطبعة الأولى ، بغـداد ١٩٨٨ .
  - عبد الفتاح: صفاء حافظ.
  - نظم الحكم في الدولة العباسية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٥ .
    - العريني : السيد الباز .
- الحسبة والمحتسبون في مصر ، المحلمة التاريخيمة ، العدد الشاني ، المحلمد الشالث ، المحلم المح
  - العزاوى: إيمان عدنان .
- المسكوكات الحمدانية ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد ٤٣ ، بغداد ، السنة السادسة عشرة ١٩٩٠ .
  - على : جواد ( دكتور ) .
- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، عشرة أجزاء ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة ، بيروت ١٩٨٠ .
  - فروخ: عمر.
  - تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٠م.
     القوصى : عطية ( دكتور ) .
- جحارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ،
   دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٦م .
  - كاشف : سيدة إسماعيل ( دكتورة ) .
  - مصر في عهد الإخشيديين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٩.

الكبيسى : حمدان عبد الجيد ( دكتور ) .

- -- أسواق بغداد ، بغداد ١٩٧٩.
- - أصول النظام النقدى فى الدولة العربية الإسلامية ، دار الشئون الثقافيـة العامـة ، بغداد ١٩٨٨.

## الكرملي: انستاس مارى

- – النقود العربية وعلم النميات ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ١٩٣٩م.
- الكروى : إبراهيم سلمان ( دكتور ) وعبد التواب شرف الدين (دكتور) .
- -- المرجع في الحضارة العربيــة الإســـلامية ، منشــورات ذات السلاســـل ، الكويــت ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م .
  - لسترنج : کی .
- -- بلـدان الخلافـة الشـرقية ، نقلـه للعربيـة بشـير فرنســيس وكوركيــس عــواد ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ١٩٥٤م .
  - هاجمه : عبد المنعم ( دكتور ) .
- -- نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٥٣م . الماوردي : على بن محمد بن حبيب (ت ٤٥٠هـ) .
  - -- الأحكام السلطانية والولايات العربية، مطبعة الوطن مصر ١٢٩٨هـ. -
    - متز : آدم
- -- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، تعريب محمـد عبـد الهـادى أبـو ريدة، دار الكتاب العربي - بيروت .
  - مسكويه : ابو على أحمد بن محمد (ت ٤٢١هـ/٣٠٠م) .
- -- تجارب الأمـم وتعـاقب الهمـم ( الجـزء الأول والثـانى تصحيـح ونشـر هــ . ف أمدروز ، مطبعة شكرة التمدن الصناعية ، القاهرة ١٣٣٢هـ/١٩١٤م . الجـزء السادس ، طبعة بريل ١٨٧١م .

المسعودي : أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت ٣٤٦هـ/٩٥٨م) .

- مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ٤ أجزاء ) تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣ م .

المقرى : أحمد بن محمد الفيومي .

- المصباح المنير ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ١٩٢٢.

المقريزى: تقى الدين أحمد بن على (ت ١٤٤٥هـ/١٤٤١م).

- إغاثة الأمة بكشف الغمة ، القاهرة ١٩٤٠.

- شذور العقود في ذكر النقود ، تحقيق وإضافات محمد السيد على بحـر العلوم ، الطبعـة الخامسـة ، منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا ، النحــف ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م .

أمين الطيبي ( دكتور ) .

- النقود العربية انتشارها وأثرها في أوربا في القرون الوسطى ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد التاسع عشر ، بغداد ١٩٨١م .

ناصر ، خسرو (ت ٤٨١هـ /١٠٠٨م) .

- سفر نامة ، ترجمة يحيى الخشاب ، القاهرة ١٣٦٠هـ/١٩٤٥م .

النقشبندي : ناصر السيد محمود

- الدينار الإسلامي في المتحف العراقي ( ٤ أجزاء ) ، بغداد ١٩٥٣م. الهمداني : محمد بن عبد الملك (ت ٥٢١هـ/١٢٢٧م) .

- تكملة تاريخ الطبرى ، تحقيق : أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة . الهمشرى : مصطفى عبد الله .

- الأعمال المصرفية والإسلام ، رسالة ماجستير - كلية دار العلوم -جامعة القاهرة .

- الواقدى : محمد بن عمر بن واقد ( ت ۲۰۷هـ/۲۲۸م ) .
- المغازى ، تحقيق : د. مارسدن جونس ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ٣ أجزاء ، بيروت ، بدون تاريخ .
- ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادي (ت ٦٢٦هـ/١٢٢٨م).
- معجم الأدباء المعروف بارشاد الأريب إلى معرفة الأديب ( ٢٠ جزء ) مطبوعات دار المأمون ، مكتبة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة .
  - يحيى بن آدم القرشي ( ت ٢٠٣هـ/١٨٨ ) .
- الخراج ، صححه وشرحه أبو الأشبال أحمد محمد شاكر ، ملحق بكتاب الخراج
   لأبي يوسف ، دار المعرفة ، بيروت ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م .

اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن وهب بن واضح (ت ٢٨٤هـ/١٨٩٧م) - تاريخ اليعقوبي ( جزءان ) دار بيروت ، بيروت ١٤٠٠هـ/١٩٨٠.

ثانيا المواجع الأجنبية:

#### **ASHTOR EL IYAHU:**

Hisoire des Prix et des salaires dans l'orient medival, Paris 1969.

#### **BOWEN, HAROLD:**

- The lifeand times of Ali Ibn isa the good vizer, Cambridge, 1928. E. GIBBON,
- THE Decline and fall of the Roman Empire, E.M.S Lib. London 1911.
- Encyclopaedia Britannica.

#### HUARDT, CLEMENT.

- Historie des Arabes, 2tomes, Libraitie paul Geuthner, Paris, 1912. IMAMUDDIN, S.H.
- Bayt Al-mal ans banks in the mediral muslim World, Islamic culture, Vol. xxxv, Hyderabad, 1961.

#### J. Wellhausen,

- The Arab Jingdom A. Its Fall Trans. by weir (calcuta 1928)
  - LAVOIX-M. HENAT,
- Catalogue des monnaies musulmanes imprmerie natio nale. Paris, 1887.
   MILES, GEORGE,
- The Numismatic History of Rayy (New York 1938)
  NADRI,
- Industry and Commerce Under the Abassids (J.E.S. Hio, 1y 1966). SIDDOI, A.H.
- « Caliphate ans kingship in mediebal persia calture vol X, Hyderabed Decan, 1936.

#### ZAMBAUR, E. VON:

- Numisatische Zeoschrift (wien 1951).

## الأحوال العسكرية في العراق والشام إبان الحرب العالمية الأولى في ضوء وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي

حمود حسن الغيدروس
 قسم التاريخ - كلية الآداب
 حامعة الكويت

#### مقدمة:

تتناول هذه الدراسة الوضع فى العراق والشام أبان الحرب العالمية الأولى ، وذلك من خلال وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي والتسى تنشر لأول مرة عن العراق والشام ، وهى عبارة عن ملحص تاريخي لمجريات الأمور في تلك الفترة .

« Committe of IMPERIAL Defence »

Historical Summary of Events in Territories of the Ottoman Empire. Persia and Arabia. Affecting the British Position in the Persian Gulf 1907 - 1928

PART II - The WAR ( 1914 - 1918 )

Chapter (4) - the Ottoman Empire (1914 - 1918).

ندرس في البداية الاستعدادات العسكرية للحرب ، وكذلك السياسة التي سبقت الحرب وذلك بجمع المعلومات والتقارير ، خاصة لمدى الطرف البريطاني عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية ودوائس الاستخبارات في مختلف أنحاء الدولة العثمانية ، ومعرفة الرأى العام العربي في الأقاليم العثمانية في العراق والشام عافيها لبنان والأردن وفلسطين .

نبدأ بعد ذلك بدراسة الأوضاع العسكرية ونتاتج المعارك على الجبهتين العراق وفلسطين ، ثم الاحتلال البريطاني لهما ، بعد هزيمة الجيش العثماني .

حاولنا أن تقتصر الدراسة من خلال وثائق لجنة الدفاع الامبريالي وليس من خلال الكتب المنشورة إلا بقدر ضيق حسب الحاجة ، لأن هذه الوثائق تكشف لنا معلومات جيدة إضافة إلى ما هو معروف سابقًا ، كما استعنا بالوثائق البريطانية الأخرى وخاصة من الخارجية البريطانية لكى تعطى مزيد من التفاصيل عن الأحداث أثناء الحرب العالمية الأولى .

# الاستعدادات السياسية والعسكرية البريطانية والعثمانية في المنطقة منذ منتصف عام ١٩١٤ :

شهدت الأعوام ما قبل الحرب العالمية الأولى محاولات من بريطانيا التخلـص من منافسة القوى التي نافستها في المنطقة ، فقد وقعت بريطانيا الاتفاق الودي مع فرنسا عام ١٩٠٤ ، كما وقعت اتفاقية ١٩٠٧ مع روسيا لتقسيم النفوذ في إيران ، ولم يبق أمام بريطانيا سوى عقبة كبيرة وهما ألمانيا والدولة العثمانية تشكلان قوتين متنافستين الأولى بثقلها المادي ومشروعاتها التوسعية في العراق والشام ، والثانية بثقلها الروحي ، ولذلك لجأت بريطانيا إلى احتلال مشيخات شرق الجزيرة العربية وعقد معاهدات الحماية الاستعمارية ثم منعها عن التعاون أو إقامة علاقمات مع أية قوى معادية لها وخاصة الدولة العثمانية التي حاولت بالفعل التأثير على هذه المشيخات تحت شعار « حركة الجهاد الديني » ، مما جعل بريطانيـا تقـدم حمايتهـا العسكرية لمشيخات المنطقة الذين أصبحوا مهددين بابتلاع الدولة العثمانية لهم ، وكانت أكثر المشيخات تعرضًا لهذه الأخطار هما « عربستان » التي كان يحكمها الشيخ خزعل الكعبي ١٨٩٧ – ١٩٢٥ ، وعلى الرغم من أنه كــان يمــارس نفــوذًا قويًا في مشيخته إلا أنه كان يخشى من الدولة العثمانية ، وكذلك الكويـت التـي كان يحكمها الشيخ مبارك ١٨٩٦ - ١٩١٥ ، وكان خاضعـًا للسيادة العثمانية من الناحية الشكلية(١) ، وإن كانت ظروف علاقته مع بريطانيا جعلت من

مشيخته تحت الحماية البريطانية وذلك بموجب الاتفاقية الأنجلو - عثمانية لعام ١٩١٣ ، في حين لم تكن بريطانيا تخشى على مركز الشيوخ الخاضعين لحمايتها في القسم الجنوبي من شرق الجزيرة العربية كقطر والبحرين وساحل عمان وعمان لبعدهم عن مركز تحركات العسكرية العثمانية في البصرة .

لاحفظ المراقبون العسكريون البريطانيون أن شيخا « عربستان » و «الكويت» يمكن أن يتعرضا أكثر من غيرهما للتهديد العثماني الذي قد يؤدي إلى ضياع النفوذ البريطاني أو التشكيك فيه على الأقل. وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية لم تدخل الحرب العالمية الأولى إلا بعد مضى ثلاثـة أشـهر من قيامها في أوربا وفي خلال تلك المدة لم تغفل حكومة الهند البريطانية في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية في الخليج العـربي في حـالة خـوض العثمانيين الحـرب بجـانب دول « المحور » ضد الحلفاء وكان رأى « بيرسي كوكس » المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي ، هو ألا ترسل بريطانيا قوات عسكرية إلى المنطقة إلا بعد وقوع اخرب فعلاً وذلك حتى لا تظهر بريطانيا أمام السكان العرب المسلمين بمظهر المعتدى ، ولكن الحكومة البريطانية في لندن لم تأخذ بهذا الرأى ، وقررت إرسال قوات عسكرية للتمركز في شمال الخليج العربسي(٣) وخاصة وأن بريطانيا كانت تخشى من حركة الجهاد الديني التي أعلنها السلطان العثماني بهدف إثارة المسلمين في الهند والخليج العربي . وكان مما شجع بريطانيا على ذلك أن شيوخ العرب وهم حزعل الكعبي ومبارك الصباح وابن سعود بالإضافة إلى شيوخ العشائر العربية والإيرانية في جنوب إيران وعربستان والعراق كانوا مهيائين للتعاون والتحالف مع بريطانيا ، وتمثل إمارة عربستان التي كان يحكمها خزعل ، أهمية خاصة لدى بريطانيا ، إذ أن أنابيب النفط التابعة للشركة البريطانية تمر بأرضها(٤)، كما أن أمارة الكويت تقع خلف خطوط الحملة البريطانية المتجهة لاحتلال البصرة . ولم يجد البريطانيون عناء في التعاون والتحالف مع كل من شيخ الكويت وعربستان ، فوعدوا الأول بالاستقلال التام عن الدولة العثمانية والشاني بالاستقلال عن إيران ، ولكن القضية كانت تتعلق بموقف الشعوب الإسلامية وميل الغالبية إلى الدولة العثمانية وقد نبه « اتشيسون »، وزير الشئون الخارجية لحكومة الهند وصاحب مجموعة المعاهدات الشهيرة ويتمتع بخبرة عن المنطقة ، نبه إلى أن أن معظم سكان الخليج من العرب متعلقون بالدولة العثمانية بحكم العاطفة الدينية وينطبق ذلك على سكان « عربستان » ، وقد أكدت الأحداث توقعات الدينية وينطبق ذلك على سكان « عربستان » ، وقد أكدت الأحداث توقعات الاحتلال برغم أن بريطانيا وضعت خطة لكي يتولى زعماء العشائر إدارة دولة جديدة في العراق تؤسس تحت إشرافها() .

نجد أن بريطانيا كانت تهتم بمعرفة الأوضاع في العراق والشام واتجاهات الرأى العام ، فقد بعث السفير البريطاني في «أسطنبول » بنسخة من برقيته إلى بغداد في يسوم ١٩١٤/٩/٢٥ وسلمت في اليوم التالي تحوى معلومات قدمها «مهدى بك » نائب «كربلاء » للسفير البريطاني حاء فيها :

« أخبرنى مهدى نائب كربلاء قبل مدة بأن الحكومة العثمانية أمرته باستخدام نفوذه على مجتهدى الشبعة فى العراق والقوقاز وإيران والهند ، للقيام ببث الدعاية للرابطة الإسلامية ، مع أنه فى الحقيقة لا يوافق عليها ، والوسيلة لهذا الغرض هى المكاتبات ، وقدم مهدى بك اقتراحات بأن يعارض دعايته هذه بخطابات عن طريق السفير تعارض الخطابات الأخرى ، وبما أنه لم يتقدم بهذا الرأى منذ المناسبة الأولى ، لم أتخذ إجراءات هنا حيث أننى لا أثق فيه ، وعليه يمكنك ( يقصد وزير الخارجية البريطانية ) إخطار نائب القنصل (البريطاني) فى «كربلاء» فيما إذا كان هؤلاء المجتهدون الشبعة استغلوا نفوذهم فى الدعاية ضدنا،

وما هو حقيقة موقفهم ، وعلى نائب القنصل البريطاني أن يستخدم ما لديه من تأثير عليهم بعناية وتحفظ لوقوفهم في حانبنا »(٦) .

أصبحت بيروت في هذه الفترة مركزًا هامًا من مراكز الوعى العربي ولكنن لبنان والشام مليئة بالمشاكل عامة والطائفية خاصة ، وقد كانت بريطانيا مهتمة بجمع المعلومات عن الأقاليم العربية الخاضعة للحكم والسيطرة العثمانية ، ففي يـوم ٥ ١٩١٤/٩/١ بعث القنصل العام لبريطانيا في بيروت بصورة من التقرير الـذي كتبه للسفير البريطاني في أسطنبول وتسلمته الخارجية البريطانية فسي لنـدن بتــاريخ ١٩١٤/١٠/٧ ، ويرسم التقرير حالة من الاضطراب في لبنان عقب إعلان الحرب العالمية الأولى ، فركود حالة التجارة عقب إعلان الحرب أثار القلق بين المسيحيين والأجانب، واستعدادات الدولة العثمانية العسكرية وحشد جنودها، استدعى استخدام العنف والقهر من جانب السلطات العسكرية ممسا قباد إلى خبراب جزئمي للبلاد إضافة إلى الحملات العنيفة ضد المصالح الفرنسية والروسية وبطريقة غير مباشرة المصالح البريطانية أيضًا ، وقد شاع الذعر في لبنان نتيجة لتصرفات الحــاكم العام العثماني الطائشة ومرؤوسيه من الجندرمة والبوليس ضد السكان في لبنان وكذلك السلطات اللبنانية ، ففي أول الأمر تركزت شكواهم في الحماية المزعومة التي تعطيها حكومة لبنان للهاربين من العسكريين من المقاطعتين المتحاورتين ومن أصحاب الجمال والبغال الذين يخفونها لئلا تستخدمها القوات العثمانية(٧).

جرت عدة محاولات من جانب الجندرمة العثمانية بقيادة ضباط من الجيش لعبور الحدود اللبنانية للقبض على الهاربين من العسكرية أو لأخذ حيوانات النقل ، ففي كل الحالات ما عدا واحدة نجح حرس الحدود اللبناني عندما كان قويا في سد الطريق أمامهم ، وقد هدد الحاكم العام العثماني علنا بأنه سيرسل الجنود للقبض على الهاربين وعلى الحيوانات المطلوبة للحملة ، وقد توصل الحاكمان إلى

اتفاق والأمل معقود على أن لا تتحدد حوادث الحدود هذه . كما شاع رعب حقيقى حوالى منتصف أغسطس نتيجة التقارير التي تواردت عن الحشد الكبير للجنود العثمانيين في « حمص » و « طرابلس » ، وقد فسرت حسب الاعتقاد السائد على أنها تشير إلى احتلال حبل لبنان تكون نتيجته القضاء على الحكم الذاتي الذي يتمتع به « حبل لبنان » ، ومما يزيد في التأكيد تصريحات ضد حاكم حبل لبنان التهديدية علنا(^) .

يقول التقرير البريطاني بأن أخطر الظواهر فمي حبل لبنمان همي محاولـة من الخارج تهدف إلى إضعاف العلاقات الودية بين « الدروز » و « بريطانيا » وإغرائهم لاتخاذ موقف إلى جانب ألمانيا ، وفي حالة إتخاذ الدولة العثمانية إحراءات عسكرية يسمح لههم بانقضاض على « المارونيين » و « الأرثوذكس » في حبل لبنان ، ولحسن الحظ حسب قول القنصل البريطاني العام أنه سمع بتلك المؤامرة في الوقت المناسب ، وبعث لبعض زعماء « الدروز » أصحاب النفوذ ونقل لهم ما لديه من معلومات ، ونتيجة لذلك فشلت الحركمة في مهدها بواسطة العمل السريع من جانب هؤلاء الزعماء ، ومن وقتها تواردت إلى القنصل التأكيدات عن إخلاص « الدروز » لبريطانيا التي كانت دائمًا تكتنفهم برعايتها وحمايتها ، ويبدو أن الحجة التي يقدمونها لهم للانضمام لجانب ألمانيا هي أن فرنسا حليفة لبريطانيا ستحتل لبنان وتفضل « المارونيين » عليهم إن خرجت منتصرة من الحسرب وستتخلى بريطانيا عنهم حفاظًا للعلاقات بينها وبين حليفتها ، و لم يجـد القنصـل البريطاني صعوبة في إقناع « الدروز » على حد قول السفير البريطاني في إسطنبول ، وقد ظلت الحكومة البريطانية تحمى « الدروز » ضد « المارونيين » طيلة خمسين سنة مع العلم بـأن علاقتهـا مع فرنسـا لم تكـن وديـة إلا منـذ وقـت قريب، فإذا ما تدعمت هذه الصداقة بين الطرفين البريطاني - الفرنسي بالخروج

منتصرين من الحرب فسوف لا تكون هناك مشكلة بينهما في هذا النزاع بين الطائفتين ، ويختم القنصل البريطاني تقريره بأنه نصح « الدروز » و « المارونيين » و « الأرثوذكس » التزام الهدوء وأن لا يتنازعوا فيما بينهم حتى لا يجد العثمانيون مبررًا للتدخل في لبنان(٩) .

كتب الكولونيل كلايتون Clayton رئيس المخابرات البريطانية في القاهرة في ٣٠ أكتوبر ١٩١٤ تقريرًا عن محادثته مع عزية على المصرى يرى بأن الطريقة الوحيدة في نظره لنجاح برنامج القومية العربية للتحرر من السيطرة العثمانية هو ثورة لها تنظيمها مسنودة بقوة قليلة نسبيًا لكنها معدة أحسن إعداد ويمكن الحصول على نواة هذه القوّة من جيش العراق ، فقد غرست بذور عدم الولاء في هذا الجيش منذ وقت طويل ويضم عددًا ضحمًا من الضباط وضباط الصف والأنفار ينتظرون كلمة واحدة للتخلي عن الحكومة العثمانية والانحياز له وبهؤلاء الرجال كنواة تكون قوة عسكرية من خمسة عشر ألف رجل يحتلون موقعًا مناسبًا يكون تقدم العثمانيين فيه بطيئًا وصعبًا وهذا هو المركز الذين تتجمع حول قوات زعماء العرب ، ودور بريطانيا هو ضمان تجهيز المال والبنادق والذخيرة والمدفعية وكل المعدات المطلوبة لتسليح هذه النواة ، ويستنكر عزيـز المصـرى بقـوة إرسـال قوات بريطانية لأنها سوف تخلق انطباعًا بنية ضم الأراضي ، وباختصار فـإن علمي بريطانيا تقديم معدات الحرب والعرب يكونون القوة المقاتلة وبهذه الطريقة يحدث حلف قوى بين بريطانيا والقوة العربية الجديدة لمصلحة الطرفين . ولكن الحكومة البريطانية لم تؤيد مشروع عزيز المصرى ، وقد بعث « شيتام » القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة ببرقية بتاريخ ١٩١٤/١١/١٣ إلى الخارجية البريطانية يقول فيها بأن رسالة «كتشنر » للشريف عبد الله بن الحسين أرسلت له ثم قال(١٠): بأن زعماء الحركة العربية ينظرون بعين الريبة نحو نيات بريطانيا لضم الأراضى العربية وعلى وجه أخص احتلال موانىء البحر الأحمر والتدخل فى التجارة العربية ، وأن عزيز المصرى عنصر هام فى هذا الصدد خاصة فى العراق وبين الضباط العرب فى الجيش العثمانى ولكنه يفتقر إلى المال لتنفيذ مشروعاته ورأيه هو أن يبدأ بثورة فى العراق معززة بقوة صغيرة ولكنها كاملة التجهيز تكون نواتها من جيش العراق حيث غرست بذور عدم الولاء للعثمانيين وبهذا يتكون مركز يتجمع حوله زعماء العرب ولابد من ضمان المال والأسلحة والمعدات الحربية الأخرى قبل القيام بأية خطوة نحو التنفيذ ويجب أن تكون هذه القوة حوالى أربعين ألفا أو خمسين ألفا وما كان من وزارة الخارجية البريطانية إلا أن أمرت بتنفيذ المشروع على أن يوكل إلى حكومة الهند إذ أقرت الأخيرة(١١)).

ازداد نفوذ ألمانيا في الدولة العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى للدرجة كبيرة فبعد تردد قصير علق ثلاثي جماعة الاتحاد والترقى الآمال على برلين ودخل الحرب ضد الحلفاء وبنتيجة مغامرة زعماء الأتراك ، بلغت الأزمة السياسية داخل الدولة العثمانية نقطة حرجة فطرح سكان أغلب الأقاليم غير التركية وخاصة الأقاليم العربية مطالب تقرير المصير إلا أن دول الحلفاء وبالذات فرنسا وبريطانيا كانت تعتبر الدولة العثمانية المحتضرة كلها غنيمة استعمارية لها وتعتبر القوميين العرب حلفاء مؤقتين خاضعين لها(١٢) .

## قيام الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية :

أرسلت بريطانيا قواتها العسكرية للمرابطة فى البحرين منذ شهر أكتوبر ١٩١٤ وتحولت تلك الجزيرة العربية إلى قاعدة كبيرة لبريطانيا وذلك قبل إعملان الدولة العثمانية الدخول إلى الحرب العالمية الأولى ، ومع بداية الحرب كتبت لجنة الدفاع الأمبريالي تقريرها بأنه في هذا الجزء ليس هناك أى محاولة لمتابعة تفاصيل

العمليات العسكرية خلال سنوات الحرب في الشرق الأوسمط، ولعل ذلك من المكن أن نجد أنفسنا خارج إطار هـذه الورقـة ، ولكن هـذه المحاولـة ما هـي إلا مخطط شامل ومتتالي بمتابعة الأحداث السياسية والعسكرية بحسب التعبير السياسي ، والتي كانت تعكس سياسة أعداء بريطانيا و حلفائها أو بريطانيا ذاتها، وخاصة ضد مصالح بريطانيا في العراق والخليج العربي بطريقة مباشسرة ومع هذه المحدودية فإن الموضوع لا يـزال كبـيرًا وفـي اليـوم الحـادي والثلاثـين مـن أكتوبـر ١٩١٤ قطعت دول الحلفاء العلاقات مع الدولة العثمانية وفي نفس اليوم أرسلت جماعة الاتحاد والترقى خطابات تعميم إلى جميع قطاعاتها وأقسامها عن طريق فروعها في جميع أقاليمها ، شارحا في هذه الخطابات تقريرًا عن سبب المشاركة في الحرب العالمية الأولى ، فقد تحركت تركيا بدافعين رئيسيين وهما ، أنها فكرت في الدفاع عن نفسها ضد الهدف الروسي التقليدي وهمو تحطيم الدولة العثمانية و الاستيلاء على « أسطنبول » ومضايقها ، والدافع الرئيسي الثاني هو تبرئة وتبرير هدفنا القومي بتحقيق الشيء الأقرب إلى قلوبنا بالدفاع عن القومية التركية بغرض الحصول على حدود قومية لدولتينا والتي يجب أن تتضمن وتوحد كل فروع عرقنا من الجنس التركي - عند وضع هذه الدوافع قدمًا أصبح لا يوحد شك بأن جماعة الاتحاد والترقى قد شددت على المناداة الأقموي للدولة القومية للجنس التركي (١٤).

يتضع من ذلك أن جماعة الاتحاد والبرقى دخلت الحرب لسبين رئيسيين وهما ، الأول التخوف من الاجتياح الروسى وأطماعها التقليدية والهدف الشانى مرتبط بالأول ، وهو عن طريق الحرب يمكن إرجاع الأقاليم التي احتلتها روسيا والتي يوجد فيها الجنس البركي وخاصة في شرق وشمال الأناضول، ألا وهي منطقة « الأزربيجان » و « القوقاز » ، وعن طريق المساعدة العسكرية الألمانية

يمكن تحقيق الهدف الأخير ، ولم يكسن القوميون الأتراك يدركون أهمية الجنس العربي الذين قد يشكل خطر ويؤدى إلى إنسلاخ أقاليمها الجنوبية بمساعدة بريطانيا التي كانت تتربص بتلك الأقاليم العربية وخاصة العراق وفلسطين ، أما الشام فحليفتها فرنسا ، وهذا ما حدث فيما بعد .

« وصلت القوات البريطانية من الهند إلى « الفاو » في بالاد الرافدين ( ميسوبوتاميا ) في السادس من نوفمبر ١٩١٤ بعد أسبوع من بدء الحرب مع الدولة العثمانية ، وذلك من أجل حماية الإمدادات البرولية القادمة من حقول النفط في عربستان ، وفي ٢٢ نوفمبر أستولت هذه القوات على البصرة ، وكان السلطان العثماني قد أعلن في ١٤ نوفمبر الجهاد على جميع قوات الحلفاء المعادية للدولة العثمانية ، وقد توقع الكثير من وراء هذه اللعبة ، ولكن النتائج جاءت مخيبة للآمال ، ومن الضروري التحدث في هذا الموضوع عند الكتابة عن أحداث الحرب في المنطقة العربية (١٤) .

نلاحظ مما سبق ذكره عن « الجهاد والنتائج التي جاءت مخيبة للآمال » فإن فشل حركة الجهاد لم يرجع إلى الجهاد نفسه ، بقدر ما يرجع إلى الدور الكبير الذي لعبته بريطانيا قبل إعلان الحرب وذلك بتجميع حكام العرب في الخليج العربي وجنوب العراق ضد الدولة العثمانية ، في حين كان الشعب العربي في الخليج والعراق مع الجهاد ضد قوات الاحتلال البريطاني ، ولكن مصداقية حركة الجهاد اصطدمت بتعاون الأتراك وتحالفهم مع الألمان الذين تجمعهم مع بريطانيا وفرنسا الديانة المسيحية ، وجميعهم يطمعون في الأراضي والأقاليم الإسلامية ، إضافة إلى ذلك سياسة التتريك التي اتبعتها جماعة الإتحاد والترقي والتوجه نحو القومية التركية ومعاداة العرب .

### فشل الهجوم التركي على مصر:

دعت السياسة العسكرية الألمانية ، للقيادة التركية إلى التقدم من خلال بلاد الشام نحو مصر وشمال أفريقيا ، وكان حسب تصور الألمان أن هذا المكان أو الجبهة يمكن للقوات التركية أن تستطيع تقديم أفضل الجهود وأحسس النتائج ضد القوات البريطانية ، أو على الأقبل إعاقتهم في قناة السويس وتوقيف أو تجميد القوات البريطانية على مقياس واسع ، ثم استعادة السيادة العثمانية في شمال شسرق أفريقيا ، ويمكن تحقيق ذلك كمكافأة لنجاح الجيش التركي في مصر . ولكن الغزو في هذا الاتجاه لم يجذب جميع القادة الأتراك ، حيث أنهم أدركوا الصعوبات الكبيرة التي سوف تواجه هـذا الهجـوم ، وأنهـم لايريـدون فتـح جبهـات حديـدة للجيش الرِّكي بعمليات مبكرة في أفريقيا ، ولقد اعتقدوا بأن الأقاليم العربية من الدولة العثمانية لسوء الحظ عائق كبير ، وخاصة التوجه نحو إضافة الأقاليم العربيــة في أفريقنا سوف تكون كارثة حقيقية ، ومهما أكد المختصون والذين يتحكمون في السياسة العسكرية ، على أن العمليات الهجومية ضد مصر ، هي تشتيت للقوة العسكرية التركية ، ولكنهم أدركوا مع ذلك بأن السيطرة بالقوة في هذا الاتجاه سوف يكون ذو ميزة لهم ولحلفائهم من الألمان ، والتجهيز للهجوم على قناة « السويس » ، كان قد بدأ قبل الاندلاع الحقيقي للحرب العالمية الأولى ، وتقدم جيش تركي من خمسة وعشرون ألفا من الرجال في نهاية يساير ١٩١٥ ، ووصل القناة في الثاني من فبراير ١٩١٥ ، ولكن بعد ثلاثة أيام قد صُدّ هذا الجيش التركي من قبل القوات البريطانية ، وكما سجل القائد جمال باشا ، فمي مذاكراته أنه انسحب من أجل تفادي التدمير الكامل ، والحفاظ على هذه القوات من أجل استخدامهم حتى نهاية الحرب(١٥) .

نشطت الدوائر السياسية البريطانية بين العرب منـــذ إعــلان الدولــة العثمانيــة الحرب ، وكانت القاهرة إحدى تلك المراكــز التــى دارت فيهــا محادثــات بريطانيــة عربية وتساؤلات من جانب العرب وخاصة بين السوريين الذين استقروا أو نزحوا إلى مصر ، وكانت بلاد الشام أو سوريا الكبرى بما فيها لبنان تحت السيطرة العثمانية الكاملة عسكريًا وإداريًا إضافة إلى ما كانت تتمتع به لبنان بدرجة من الحكم الذاتى المحلى ، والمعروف أن العثمانين قبل إعلان الحرب قاموا بتحركات عسكرية في سوريا ولبنان وفلسطين ولابد والحالة هذه أن يبدى قائد الجيش البريطاني في مصر الجنرال سير « حون ماكسويل John Macswell » اهتمامًا بهذه المسألة ، لأنه إذا ما صدرت إليه الأوامر بالهجوم بجيشه على فلسطين وسوريا، لابد له أن يتعرف إلى شعور العرب هناك ودرجة ترحيبهم أو معاونتهم، وعليه فقد بعث ببرقية في ۱۹۱۲/۱۱/۲۷ للورد « كتشنر » وزير الحربية الجديد والمندوب السامي الذي كان قبل أشهر معه في القاهرة هذا فحوها (۱۳) :

« هل لك أن تخبرنى بصفة شخصية عن هدف السياسة البريطانية النهائية فيما يختص بفلسطين وسوريا وعلاقتها بالحركة القومية العربية فالمسلمون يميلون بدرجة كبيرة لبريطانيا وكلهم ما عدا المارونيين ضد فرنسا ، وعليه فمن الضرورة بمكان أن نعرف الخط الذى نسير عليه لأن هناك الكثير مما تتناوله الألسنة حتى بين ضباط الجيش التركى ، ولكننى لا أود أن أصرح أو أقوم بعمل ما قد يفسر فيما بعد بأنه تنكر للوفاء بالعهد .

رد « كتنشر » على ذلك بعد يومين بقوله : « لا نستطيع أن نحدد فى الوقت الحاضر أى حط واضح ولكن إذا ما قدر لجنودنا الوصول إلى سوريا فالمأمول أن يلاقوا ترحيبًا حارًا من الأهالى ، وفى الوقت نفسه فعلى الأصدقاء امدادنا بمعلومات صحيحة عن تحركات الجيش التركى وقد علمت أن جمال باشا وزير البحرية السابق سيغادر أسطنبول فى طريقه إلى قيادة الجيش هناك للقيام بعمليات ضدك ، فإذا لم يكن حرسه كافيا فى مروره فى سوريا وفلسطين يحتمل القبض عليه وأخذه للساحل وهناك نلتقطه »(١٧) .

قبل وصول الجيش التركى إلى قناة السويس كان « ماكسويل » قد عرف المتاعب التى ستجرها فرنسا في سوريا ، وعرف « كتشنر » أن الجيش العثماني المحتشد في سوريا وفلسطين تحت قائده الجديد جمال باشا سيكون هدفه غزو مصر ، ونلاحظ كان « كتشنر » يفكر ويأمل في أن أصدقاء بريطانيا في سوريا وفلسطين ربما ينجحون في القبض على جمال باشا وتسليمه لهم في الساحل لتلتقطه البحرية البريطانية ، وكيف أن « كتشنر » كان يبالغ إلى درجة كبيرة في الترحيب والخدمات التي سيقدمها لهم أصدقاؤهم من السوريين وقد يرجع ذلك إلى موقف السوريين واللبنانيين المقيمين في مصر حيث كانت لهم أجهزة إلى موقف السوريان والجلات إضافة إلى من كانوا يعملون في سلك الخدمة المدنية في مصر والسودان تحت الإدارة البريطانية وأملهم أن يمتد الاحتلال البريطاني وإدارتها إلى سوريا ولبنان ولكن هل هؤلاء كان لهم تأثير فعال على السوريين وقادتهم المقيمين في سوريا نفسها ، فقد أثبتت الأيام فيما بعد عكس ذلك(١٨) .

نقلت المحابرات العكسرية انبريطانية في المنطقة أنباء الحشود العثمانية في سوريا وفلسطين ، ونقل لها قناصلها هناك النشاط العثماني المتزايد على المستويات العسكرية والسياسية والدعائية وسط العرب هناك ، فلا بد والحالة هذه أن تبحث مختلف الاحتمالات في حالة قيام الجيش العثماني بغزو لمصر أو في حالة محلمة هجومية يقوم بها الجيش البريطاني من قواعده في مصر ، وفي الحالمة الثانية يجب أن تتعرف المحابرات على استعدادات العرب للترحيب بالجيش البريطاني أو الانحياز للأتراك ، وعليه فقد قدم مدير المخابرات البريطاني في مصر بتاريخ الانحياز للأتراك ، وعليه فقد قدم مدير المخابرات البريطاني في مصر بتاريخ ما يبدو له آنذاك حسب البيانات التي تلقاها تشير على أن العثمانيين يبيتون النية لغزو مصر ، وهذا أمر يهم السلطات العسكرية التي لها خطهها لمقاومته (۱۹) ، أما في حالة القيام بهجوم بريطاني على الجيش العثماني في سوريا فقد بين الطرق

المختلفة التى يمكن القيام بها ، وهذا أيضًا في مناقشاته وتفصيلاته من اختصاص الجهات العسكرية ، ولكن المعلومات التى تجمعت للمخابرات في الشهور القليلة الماضية تشير إلى أن قسمًا كبيرًا من أهالي سوريا وفلسطين سوف يرحب بالجيش البريطاني المحتل ، وحتى إذا ما كانت هناك مقاومة ما فإنها ستكون ضعيفة والاحتمال أن يقدم السكان عونهم ومساعدتهم ، وعلى العكس إذا ما كان الجيش المحتل فرنسيا أو روسيا فإن بعض الأوساط العربية هناك ستكون غير راضية، وإذا ما تم للجيش البريطاني النصر ، فالاحتلال يجب أن يكون دائمًا أو على الأقل ساعدوا إلى انتقام الأتراك سيعاودون سيطرتهم واحتلاهم ، فهذه المسائل حديرة بالاهتمام إذا ما كان في النية التحرك هجوميًا على سوريًا وفلسطين ، ويجب أن يكون هناك تفاهم مع حلفاء بريطانيا على السياسة التي يجب اتباعها في سوريا فيما بعد وقبل القيام بالعمليات العسكرية(٢٠) .

نحد أن السفير البريطاني في أسطنبول كان قد بعث ببرقية إلى وزير خارجيته في ١٩١٤/٩/٢ جاء فيها: «مع أنني ما زلىت لا أتخوف كثيرًا من احتمال القيام بأية أعمال هجومية من جانب العثمانيين على الحدود المصرية ، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن ثمة إجراءات معينة قد اتخذت مؤخرًا ففي : « درعا » على خط الحجاز تم حشد عربات السكك الحديد كما توجد أعداد من الإبل في «معان» وهناك المزيد من ضابط الجيش التركي متنكرين في زي الأعراب جنوب «غزة » وفي « العقبة » ويتردد أنه سيتم قريبًا نقل قطعات من « حمص » إلى « دمشق »كما أرسل جزء من قطعات « الموصل » إلى « دير الزور » ، وتفيد التقارير الواردة من « دمشق » و « القدس » ، وأن الحكومة العثمانية تبذل المستحيل بهدف استمالة « الدروز » والبدو ، وهو نفس الهدف الذي يسعى إلى المستحيل بهدف استمالة « الدروز » والبدو ، وهو نفس الهدف الذي يسعى إلى

يتابع السفير البريطاني قوله: « ولا يبدو من المحتمل أن يكون « للدروز » أى نفع ممكن سوى اتخاذهم موقفا غير معاد للأتراك بيد أنه من المحتمل حث قبائل البدو على القيام ببعض الهجمات المتفرقة على الحدود وذلك بدفع بعض المبالغ المالية لهم وإثارة مشاعرهم الدينية تحقيقًا لمكاسب شخصية ، وينكر رئيس الوزراء والوزراء بشدة وجود أية نيات عدوانية ضد مصر ، واعتقد أنهم مخلصون في تأكيداتهم ، ولكنهم غالبًا ما يجهلون أوامر وزير الحربية ونياته وسوف ألفت نظرهم إلى هذه الحقائق »(٢٢) .

أرسل القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى ويز خارجيته برقية في المداورة المداورة المعتمال وقوع هجوم عثماني على مصر بقوله: باستثناء ما يشاع عن تحركات القطعات من « حمص » و « الموصل » فإن المعلومات الواردة من الملحق العسكري تعززها الأخبار التي تم تسلمها هنا، وتستنتج إدارة المخابرات من جميع التقارير التي وصلت مؤخرًا أنه لم يكن هناك أي تراخ في النشاط العسكري في سوريا وفلسطين ، وقد انحصر نشاط القوات في مصر في القيام بأعمال الدورية في قناة السويس بسبب عبور القسوات الهندية ، ومع ذلك فقد أبلغني القائد العام أنه إذا استمر الأتراك في استعداداتهم فإنه قيد يفكر في ضرورة وضع دوريات في سيناء ودعم مواقعنا في شبه الجزيرة وهو يعتقد أنه يجب ضرورة وضع دوريات في سيناء ودعم مواقعنا في شبه الجزيرة وهو يعتقد أنه يجب

وسيرصد العثمانيون في الحال أي تقدم لقواتنا في سيناء واعتقد أن وزير الحربية قد يعتبره هجومًا أو قد يصوره له مستشاره على أنه عمــل استفزازي ولـو كان الأمر كذلك يبدو أنه يتعين التفكير في نوعية العمل العسكري هنا(٢٤) .

بعث السفير البريطاني في أسطنبول إلى وزير خارجيته في لندن بتاريخ ١٩١٤/١٠/٦ برقية عن تقرير الملحق العسكري جاء فيها : « التقيت أمس بوزير

الحربية في مقابلة استغرقت وقتا طويلاً نوعا ما ، وقد أنكر أية نية لدى الأتراك للقيام بهجوم على مصر وأوضح أنه قد أجريت تعزيزات عادية لحامية عسكرية سورية مكونة من فيلق واحد ببعض القوات الأخرى ، وقد تمت تعبئة كاملة لهذا الفيلق أسوة بغيره من الفيالق في الدولة العثمانية وتم تدريبه بعناية بمساعدة ضباط البعثة الألمانية كما حدث في غيره ، كما تم تزويده بدواب النقل وغير ذلك على مستوى المعركة ، بيد أنه قال أنه يحتمل أن يصدر الأمر له أحيرًا بالتحرك في أي اتجاه حتى إلى « أسطنبول » وذلك كله متوقف على الموقف السياسي الذي لا يعتبر نفسه مسؤولاً عنه بصفة شخصية ، وبرر تكديس الذخيرة في « معان » و « نابلس » و « القدس » باعتبارها مواقع في نطاق محيط التعبئة ، وأضاف بأنه لم يتم تحريك قوات في اتحاه غزة باستثناء قوات الدرك ومن المؤكد أنه قد تم تقديم مقترحات لقبائل البدوكي يحشدوا مشاعر تعاطفهم باعتبارهم مؤيدين للدولة العثمانية في جميع الاحتمالات ، وسخر من فكرة أن أفرادًا من الألمان يقومون بمغامرات طائشة ضد « القناة » أو أية منطقة أخرى . ومن ناحية أخرى فقــد أقر باتخاذ الإجرءات الاحتياطية في مواجهة بريطانيا(٢٠) .

أشار وزيسر الحربية العثماني إلى وصول قوات هندية إلى مصر وتواجد أسطولنا في المياه الإقليمية خارج المضايق مرة أخرى وإلى دخول جنودنا إلى شط العرب ، فشرحت له أن من السخف الاعتقاد بأن وصول القوات الهندية معناه اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا ، أما عن تحركات الأسطول والسفن فإن ذلك كان بسبب ما قامت به تركيا من انتهاكات وأنه ليست لدى البريطانيين أية نية لشن هجوم على الدولة العثمانية ، وكان وزير الحربية بطبيعة الحال مسلمًا بحجج مفادها أن الدولة العثمانية قد التزمت بالحياد وأنه كان هناك العديد من الضباط والأفراد الألمان والسفن المعاونة في الجيش العثماني وأنهم كانوا خاضعين تمامًا

للإدارة العثمانية ، وبهذا دارت مناقشات بيننا فيما يشبه الحلقة ، ومع ذلك فقد قلت له أنه إذا ما تم حشد القوات تحت أى ظرف إلى الجنوب من « معان » من ناحية ، أو « القدس » و « بثر السبع » من ناحية أخرى فإنه لمن يسعنا سوى أن ننظر إلى هذا الأمر ببالغ القلق . وأننى شخصيًا أرى أن وزير الحربية يعتبر روسيا دولة معادية ويجب الاحتراس منها بيد أنه لديه هو أيضًا أطماعًا فى الأقاليم العربية الأخرى ومصر ، وقد تكون هذه أكثر تعلقًا بالمستقبل ، إلا إذا وجدنا أنفسنا فى موقف صعب فى الحرب الدائرة حاليًا ونتخذ الآن الإجراءات الكفيلة بمواجهة مثل هذا الاحتمال وفى الوقت نفسه يجرى تمهيد الطريق بشكل غير مباشر لما يتعلق بالخاضر والمستقبل (٢٧) .

أرسل القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة برقية إلى وزير خارجيته في لندن بتاريخ ١٩١٤/١٠/١ يقول فيها: « وصل إلى مصر مؤخرًا سوريان مسلمان محترمان لهما علاقات مع شرقي فلسطين بما فيه المناطق الواقعة بين «العقبة » و « معان » واتصلا بدائرة الاستخبارات واحدهما شيخ بدوى ذو نفوذ، وأنهما يؤكدان جميع المعلومات المتعلقة بالاستعدادات العسكرية في سوريا وقد أبديا أن الاعتقاد السائد بين البدو بصورة عامة هو أن هجومًا قريبًا سيقع على مصر في وقت قريب ، وكان الشيخ حاضرًا اجتماعًا للشيوخ عقده قبل ثلاثة أشهر عبد الرحمن باشا اليوسف الذي حثهم على تأييد الدولة العثمانية ، ولقد وافق البدو على ذلك ولكن الكثيرين منهم كانوا يخشون منهم إنوالاً من مصر ، وقد المح الشيخ إلى أن حضورهم الاجتماع يمكن أن يقضي على ولائهم للدولة(٢٧) .

قيل له أن بريطانيا ليست في حالة حرب مع الدولة العثمانية . وأنها لاتستيطع استخدام الوسائل المشار إليها ، ولكن كان من المرغوب فيه أن يعرف السوريون والبدو والعرب حقائق الوضع وقد شرحت له ووعد الشيخ بإذاعة هذه المعلومات ، نظرًا لمحاولات الوكلاء الألمان والأتراك لإثارة المشاعر الدينية ضد بريطانيا ، قد يكون من المرغوب فيه إعطاء نوع من الإشارة إلى الشيوخ الحاكمين في الجزيرة العربية ، أمثال ابن رشيد ، والإدريسي ، بشأن موقف الحكومة البريطانية في حالة وقوع هجوم من حانب الدولة العثمانية ، وقد قيل لى أن العرب خائفون من أزمة تركية وقلقون تجاه نيات بريطانية ، ولذلك فإن بحرد الإعراب عن شيء من الصداقة نحوهم سيكون من شأنه مقاومة الضغط الذي يمارس عليهم ، إن نوعية الشعور السائد في الجزيرة العربية ، سيكون له تأثير كبير على العرب في مصر وأتباع السنوسي(٢٨) .

نلاحظ من تلك الرسائل والبرقيات ، بأن البعثات الرسمية والدبلوماسية والقناصل البريطانية ودوائر استخباراتها ، في الدولة العثمانية كانت تعمل كخلية النحل ، لجمع المعلومات اللازمة وخاصة عن التحركات العسكرية لقطعات الجيش ، وخاصة تجاه الحدود المصرية والعراق والحجاز ، وتضع تصورات وتقدم تحليلات وترسلها إلى المركز في لندن ، حيث يتم في ضوئها وضع الاستعدادات والخطط اللازمة لتفادى أي مفاحئة غير متوقعة . وكما يتضح من رسائل ومعلومات البريطانيين ، أنه لم يكن هناك نية للهجوم على مصر عند القيادة التركية برغم التحركات والاستعدادات ، ولكن يبدوا أن السياسة العسكرية الألمانية مارست نوع من الضغط على القادة الأتراك بدفع قواتهم للهجوم على قناة السويس دون أن يتم إعداد سابق وقوات كافية وجمع المعلومات اللازمة عن الدفاعات البريطانية ولهذا كان الفشل والإخفاق .

## الهجوم البريطاني في العراق وفلسطين :

جاء في تقرير لجنة الدفاع الأمبريالي عن الوضع في العراق والشام بأنه لقد أصبحت « ميسوبتاميا Mesopotamia » ( بـلاد الرافديـن العـراق والشـــام ) الآن مسرحًا للحرب والتى زادت من المتطلبات والالتزمات المتزايدة والملحة من المصادر العسكرية العثمانية ، وكذلك حماية المصالح الألمانية التى أصبحت فى خطر أيضًا ، فى الوقت الذى كانت بغداد منطقة حذب قوية لقوات الحملة البريطانية فى «ميسوبتاميا» الجنوبية ، كما كانت تلك المدينة تتمتع بشهرة خاصة وهامة ومشهورة فى كافة أنحاء الشرق ومتصلة أيضًا بكل تلك الطموحات الألمانية المجسدة فى السكك الحديدية الخاصة «ببغداد» ، ولقد سيطرت هذه المدينة على كل الطرق الرئيسية من المنطقة العثمانية حتى غرب فارس ، وإذا ما نجحت القوات البريطانية فى احتلال بغداد وأصبحت تحت سيطرتها ، فسوف تكون ذات قيمة كبيرة وأهمية استراتيجية بعد نهاية الحرب عندما ياتى وقت السلام وإعادة رسم الحدود بوضوح ، ولهذا فإن احتلال بغداد سوف يكون له مميزات سياسة وعسكرية ذات قيمة مقدرة وكبيرة فيما بعد .

بدأ التقدم البريطانى الأول فى بغداد فى الحادى عشر من نوفمبر عام ١٩١٥ ، وكانت المصالح العثمانية والألمانية معرضة للخطر ومن بينها السيطرة على الطرق الرئيسية فى غرب إيران ، ولكن وصول الإمدادات العسكرية للقوات العثمانية بعد النجاح الذى تحقق فى « الدردنيل » ، والتوجه إلى « ميسوبتاميا » والانتصار الصعب فى مدينة « كتسيتفون » فى ٢٥ نوفمبر ١٩١٥ والتوجه إلى بغداد ، أدى إلى الاندحار والتراجع والانسحاب إلى كوت العمارة Kut- el- Amara بغداد ، أدى إلى الاندحار والتراجع والانسحاب الى كوت العمارة على بغداد تحت ظروف غير ولكن أظهر أن قوة الحملة كانت غير كافية للسيطرة على بغداد تحت ظروف غير عادية و لم تكن موجودة (٣٠٠) .

وكان القائد العام للقوات البريطانية المسلحة في الهنـــد قــد بعـث ببرقيــة فـي ١٩١٥/١/١٩ إلى وزارة الحرب في لندن يقول فيهــا : « بأنــه وصلتنــا معلومــات

من البصرة تشير إلى قسم كبير من الفرقة (١٢) ربما يكون قد وصل إلى منطقة «العزيز»، وأن قوة العدو ( الدولة العثمانية أو الجيش العثماني) قرب منطقة «الروطة» تبلغ حوالى ١٠,٠٠٠ مع عدة مدافع بما فيها مدفعان ألمانيان وأن البواحر تنقل مزيدًا من القوات من بغداد (٣١).

أخبرنا الكابتن « شكسبير » الضابط والخبير البريطاني الذي لدى ابن سعود كان يدافع عن سعود، أن الخطة العثمانية الأصلية هي كما يلي : ابن سعود كان يدافع عن «البصرة» ويقوم بهجوم خادع لعرقلة تقدم بريطاني ، أما ابن رشيد وقبائل نجد تتقدم نحو شبه جزيرة سيناء ومصر بالاتصال مع القبائل الغربية ، وشريف مكة و الإمام يحيى يدافعون عن اليمن والحجاز والأماكن المقدسة ، وقد أفسدت هذه الخطة العثمانية قرار ابن سعود وشريف مكة وقبائل نجد على البقاء مع بعضهم ، وانضمام الأخيرين إلى ابن سعود ضد ابن رشيد ، الذي لا يستيطع التقدم نحو مصر بعد مهاجمته بهذه الصورة (٣٢) .

بعث وزير المستعمرات البريطاني برقية إلى الموظف المسؤول عن إدارة حكومة قبرص في الأول من يناير ١٩١٥ قال فيها أن المسيحيون المارونيون في لبنان يزدون بالأسلحة من قبل الحكومة اليونانية لمقاومة الهجمات التركية (٣٣)، وقد اقترح أن ترسل الأسلحة إلى قبرص ومنها تنقل إلى لبنان وسوريا على زوارق شراعية صغيرة، اتصلوا بصورة سرية مع الوزير المغوض البريطاني في « أثينا » لغرض تدبير التسهيلات الضرورية لمرور هذه الأسلحة عبر قبرص (٣٤) وعن الأوضاع في اسطنبول أبرق الوزير المفوض البريطاني إلى وزير خارجيته في ١٩١٥/١/١ المفوض البريطاني إلى وزير خارجيته في ١٩١٥/١/١ منذ

مغادرة أنور باشا ، أصبح طلعت باشا أقوى شخصية وأنه يدير وزارات الداخلية والمالية والحربية والبحرية ، ويسنده رئيس بحلس المبعوثان ، وأحرى مقابلة طويلة مع السفير الألماني تأكد خلالها اتفاق السياستين الألمانية والعنمانية (٣٠) ولكن الاستياء من الحزب الحاكم ومن الضباط الألمان في ازدياد ، وأن السفير الإيطالي نبه السفير الألماني بصورة جدية إلى احتمال ظهور الاضطرابات في اسطنبول وإلى مسؤولية ألمانيا عن الخطر الذي يهدد الأجانب(٣٦) .

يتضح من تلك الرسائل والبرقيات ، كيف كان البريطانيون يتحركون فى جميع الجبهات لمقاومة العثمانيين ولمعرفة بجريات الأمور داخل الدولة العثمانية وخاصة فى اسطنبول ، وتسهيل تقديم المساعدات للمسيحيين المارونيين عن طريق اليونانييز عبر حزيرة «قبرص» التى كانت تحت الاحتلال البريطاني ، إضافة إلى اتصالات البريطانيير بشيوخ وزعماء القبائل فى شرق ووسط الجزيرة العربية ووقعوا اتفاقية الخماية مع ابن سعود عام ١٩١٥ ، كما نجحوا فى إفشال هجوم ابن سعود على القوات البريطانية فى العراق ، وإن كسب الأخير إلى جانب بريطانيا أدى إلى تجميد قوات ابن رشيد حليف العثمانيين من مقاومة ومحاربة قوات الاحتلال البريطاني فى البصرة ، وبعد ذلك جرت معركة كبيرة فى «كوت العمارة » بعد ما كان البريطانيون قد خسروها فى بداية الحرب ثم نجحوا بعدها وحول ذلك يقول تقرير لجنة الدفاع الامبريالي :

استمر حصار كوت العمارة من السابع من ديسمبر من عام ١٩١٥ حتى التاسع والعشرون من إبريل من عام ١٩١٦ ، عندما سيطرت القوات البريطانية على بحريات الأمور ، وبالنسبة للحكومة العثمانية أصبحت المنطقة مشل كرة الحرب لا يمكن تجاهلها أو حفظها ضمن الحدود الضيقة ، وبعد أن سقطت كوت العمارة ، كانت التقديرات البريطانية ناجحة وصحيحة في حساباتها نحو الشرق ،

في حين تزايدت الجهود التركية والألمانية الجادة من بغداد تجاه إيران ومنها إلى الهند، وأن تجمع القوات التركية شكلت عقبة كبيرة للجهود العسكرية البريطانية للسيطرة على بغداد ، وخاصة بعدما فشلت حملة القوات العسكرية للحلفاء في منطقة " غاليبول " والتي كانت تشكل تهديدًا في قلب الدولة العثمانية ، وبذلك أصبحت منطقة " ميسوبتاميا " ( الرافادين ) هي أرض المعركة الحقيقية ، حيث كان التعارض بين المصالح الغربية وبين أهداف القوات العسكرية المتحاربة في الميدان قد وصلت إلى وضع التصالح والتسوية ، والهدوء الذي يسبق العاصفة ، فقد أصبحت السيادة العثمانية في العراق عرضة للخطر والزوال كما توقفت آمال الأتراك بالتوسع على حساب إيران ، كما تعرضت الطموحات الألمانية للانتكاسة وخاصة سيطرتهم التي كانت تعتمد على السكك الحديدية في بغداد ، كما ضعفت فرصتهم لخلق صعوبات أو مشاكل لبريطانيا في إيران والهند (٣٧) .

بدت بغداد آمنة بعد سقوط " كوت العمارة " في نهاية إبريل ١٩١٦ ، وفي ١٦ / ٥/ ١٩ أبرمت اتفاقية " سايكس - بيكو " بين بريطانيا وفرنسا مع روسيا كطرف مصالح . ولقد جسدت هذه الاتفاقية تسوية رغبات دول الحلفاء في تقسيم الدولة العثمانية ، يجدر الإشارة هنا أنه لبريطانيا مطالب محددة لحماية مصالحها الكبيرة وذلك بإقامة حزام واسع من المنطقة ، يمتد من الخليج العربي والحدود الإيرانية إلى البحر المتوسط متضمنًا " البصرة " و" بغداد " . بينما كانت آمال الدولة العثمانية قوية في استرجاع سيطرتها في الأجزاء الجنوبية من "ميسوبتاميا" ( الرافدين ) وغرب إيران ، قام شريف مكة بثورته في ٥ يونيو "مهيوبتاميا" ( الرافدين ) وغرب إيران ، قام شريف مكة بثورته في ٥ يونيو روحية وسياسية في تأثيرها ، وبعد ذلك أصبحت ذات أهمية عسكرية كبيرة ، كما أن نتائجها السياسية الأخيرة بالغ الأهمية في المنطقة الممتدة بين إيران ومصر ، وقد أثر ذلك على السياسة البريطانية حتى يومنا هذا(٣٨) .

انتهت فترة الراحة التى قضاها العثمانيون فى " ميسوبتاميا " بعد سقوط " كوت العمارة " فى إبريل ١٩١٦ ، وقد استفادوا منها من أجل الهجوم على إيران انتهى فى يناير ١٩١٧ ، وكانت التجهيزات والاستعدادات العسكرية البريطانية قد اكتملت ، وبدأ تقدم آخر تجاه بغداد فى اليوم الثانى من هذا الشهر ، وبدأت معركة كوت العمارة فى التاسع من يناير ، بعد قتال مطول تمت السيطرة على المدينة فى الثالث والعشرين من فبراير ، وسقطت بغداد فى الحادى عشر من مارس (٢٩)

أصبحت القوات البريطانية مع نهاية مايو ١٩١٧ تحارب الجيش العثماني على جبهة " ميسوبتاميا " والجبهة الفلسطينية ، وكانت الأهداف العسكرية العثمانية بتوجيه حملة إلى مصر قد انتهت منذ الإخفاق العسكري في رومانيا في أغسطس ١٩١٦ ، وقام البريطانيون مع نهايـة عـام ١٩١٦ يفكـرون فـي احتـلال شمال فلسطين ، وبعد الهزائم التي لحقت بالقوات البريطانية في غزة في شهر مارس وإبريل من عام ١٩١٧ ، وبعد أن تم تعيين الجنرال اللنبي قائدًا عامًا لقوات الحملــة على فلسطين في يونيو حدث تغير كبير في الجبهة البريطانية حيث كانت هناك استعدادات دفاعية بريطانية كبرى انقلبت إلى إعداد هجوم كبير ضد الجيش العثماني ، وأصبحت هذه الجبهة تمثل لتركيا جبهة خطيرة جدًا ، وذات أقصى إمكانيات ممكنة . ومع صيف ١٩١٧ بدأ تصميم السياسة العسكرية التركية في استعادة مواقعها التي خسرتها في بغداد وفلسطين ، وكان لـدى " اينفر " باشــا طموح لاسترجاع بغداد ، لقد كان هذا المشروع يمثـل بحـق طموحاتـه الشخصية وكذلك جميع طموحات القيادة التركية ، والتي تتمثل في إيجــاد طريــق إلى الخليــج العربي وتتفق ذلك مع الأمنيات الألمانيـة في غـرب إيـران ، وفي حفـظ المخطـط العسكري للدخول إلى الخليج العربسي . وبدون معارضة من القادة العسكريون الذين يرون عاصفة على وشك الانفجار في فلسطين ، في حين كان هناك قادة آخرون يرون الاهتمام بجبهة " القوقاز " ، ولهذا قرر " اينفر " باشا القيام بهجوم على بغداد ، وكانت الجبهة الفلسطينية لقوات الاحتلال البريطاني قوية بالدرجة الكافية واللازمة للدفاع عنها ، ويمكن أن يبترك العثمانيون قوات الروس في القوقاز " في الوقت الحالي للتأثيرات المربكة تعمل عليهم وتؤثر فيهم ، للإضرار بالجبهات الأخرى(٤٠) .

بدأت الاستعدادات لتجميع مجموعات من الجيبوش العثمانية لقذفها ضد بغداد ، وقد عين " الجنرال فون فالكينهاين General Von Falkenhayn " بواسطة الألمان لقيادة هذه الحملة . بدأ تجميع جيش " يولدريم " لإرساله إلى بغداد ، وعندما درس الجنرال " فون فالكينهاين " الموقف العسكري على الجبهتين وجد أن التهديد من فلسطين مزعج ويشكل خطير حقيقي ، قرر أن لا يتم الهجوم على الجبهة العراقية نحو بغداد حتى يتم دحر القوات البريطانية في فلسطين وجعلهم ينسحبون إلى قناة السويس، ولقد بحث كيفية تحقيق ذلك ووضع الخطيط العسكرية لها ، وفي بداية سبتمبر تحول " اينفر باشا " إلى فكرة نمون فالكينهاين " ووجهة نظره بضرورة الهجوم على فلسطين قبل محاولة الاستيلاء على بغداد، ولكن " فون فالكينهاين " لم يعطي له فرصة لتنفيذ خططه ، وبدأ تقدم الجيش البريطاني في نهاية اكتوبر ، وفي ديسمبر دخل الجنرال " اللبني " وقيام باحتلال القدس، وخملال صيف وخريف عام ١٩١٧، تقدم الجيش البريطاني فيي " ميسوبتاميا " ( الرافدين ) ناحية الشمال والغرب من بغداد ، وسيطر علمي الوضع بدرجة أقوى مما كان من قبل . والغزو والاحتلال البريطاني السريع من جنوب فلسطين حتى القدس ، دمر الخطط العسكرية التركية - الألمانية ، لافي جبهة فلسطين و" ميسوبتاميا " بل دمر أيضًا جميع آمال الأتراك والألمان التي تركزت في استعادة بغداد ، وبدلاً من أن تكسب الجيوش التركية الأراضى التى فقدتها أصبحت تعمل من أجل إيجاد دفاعات وتحصينات قوية لحماية تواجدها في حين بدأت ألمانيا تعمل في إيجاد طريق جديد من أجل الوصول إلى الشرق من البحر الأسود والقوقاز(٤١).

أصبحت نهايمة مشاركة الأتراك في الحرب العالمية الأولى واضحة بعد معركة " مجدو Megiddo " في فلسـطين والتـي انتهـت بتـاريخ ٢٥ سبتمبر بتدمـير الجيش العثماني ، ومع بداية أكتوبر كانت دمشق في أيدي العمرب والبريطانيين ، كما وقعت بلغاريا اتفاقية " اينتينت Entente " في الثلاثين من سبتمبر ، وبالتالي كشفت اسطنبول والجناح التركي في أوربا ، أما في سوريا فقـد قـامت القـوات البريطانية باحتلال مدينة " حلب " وقطعت خطوط السكك الحديدية التركيــة مع ميسوبتاميا ( الرافدين ) في الثامن والعشرين من أكتوبر ، وفي العراق استمر تقدم القوات البريطانية حتى وصلت إلى مدينة " الموصل " ، ودارت معركة في منطقة « شرحات Shargat » في الثالث والعشرين من أكتوبر ، واستسلام الجيش التركي في « تيجريس Tigris » في الثلاثين من أكتوبر ، وبذلك خسرت الدولة العثمانية الحرب بالفعل كما خسرت جميع أقاليمها العربية ، أما بالنسبة لسكك حديد بغداد فإنها كانت تمثل حلم طريق الألمان في الوصول إلى الخليج العربي ، وكان هذا هـو هدف المجهود والسياسة الألمانية على مدار عشرين عامًا تقريبًا ، ولم يتحقق لهم شيئًا إلا كلمات انتشرت عن هذا الموضوع(٤٢) .

عندما رأى الألمان بأن الجيش البريطاني في العراق قد جعل من بغداد هدفًا له ، فأصبحت الحاجة لمنع الاحتلال البريطاني للمنطقة ، والتي من خلالها يكون الممر إلى الخليج العربي من أهم متطلبات السياسة الألمانية ، وكلما كان احتمال الحصول على النصر الألماني في أوروبا بعيد المنال ، كلما أصبح الأمر مقلقًا

فقد كان واضحًا أن مصير الممر إلى الخليج العربي يجب أن يعود إلى الموقف العسكري الذي كان موجود في العراق قبل توقف القتال ، وإذا وقعت بغداد عندئذ في أيدي العثمانيين ، وتحدد الاحتلال البريطاني في منطقة البصرة ، ربما يمكن تأمين المنفذ إلى الممر المائي في الخليج العربي فسي هـذه الحالـة ، وكـان على النقيض من ذلك هو استيلاء بريطانيا على بغداد وتقدموا بـاحتلالهم تجـاه الشــمال فأن الأمل في الممر نحو الخليج العربي سوف يفقد إلى الأبد ، وأن استرجاع بغـــداد بعدما احتلتها القوات البريطانية يصبح أهم ما يشفل الألمان ، لذا كانت محاولة سيطرة « اينفر » باشا على المدينة في واقع الأمر سيطرة مرسلة إليه عن طريق دفع الألمان لهم بالتمويل المالي له ، وبهذه الطريقة كان للدفع عن السكك الحديدية ومستقبل تأثيرها عميقًا في مسار الحرب العالمية الأولى في الدولة العثمانية ، ومن هنا يجب القول أن الحملة البريطانية من الخليج العربي لم تحدد فقط مصير الممر الألماني إلى الشرق ، ولكن أيضًا حدد من المجهود العسكرى الستركي من فلسطين وتجاه " القوقاز " ووسط آسيا(٤٣) .

## الخلاصة :

يتضح من دراستنا السابقة من خلال الملخص التـاريخي للجنـة الدفـاع الأمبريالي عن منطقة العراق والشام ما يلي :

١ - أهمية السكك الحديدية لكل من ألمانيا وبريطانيا والدولة العثمانية .

٢ - أهمية المر الماثى في الخليج العربى وخاصة لألمانيا ، التي بذلت سياستها
 للوصول إليه أكثر من عشرين عامًا . أما بالنسبة لبريطانيا فـلا تقـل أهميتها
 وإذا ما عرفنا أنها عن طريـق تجمع قواتها في البحرين ، استطاعت إنـزال

- قواتها فى شط العرب واحتلال البصرة التى تجاور جزيرة عبادان حيث تتجمع فيه أنابيب النفط البريطاني من عربستان ، والبصرة ضرورية لحماية تلك المصالح النفطية البريطانية .
- ٣ أهمية بغداد لكل من بريطانيا وألمانيا نظرًا لموقعها القريب من إيران ومن
   الخليج العربي وملتقى الطرق والسكك الحديدية وأهم مدن الشرق في تلك
   الفترة ، و لهذا اتجهت السياسة البريطانية والألمانية في الاحتفاظ على بغداد .
- ٤ توجه السياسة العثمانية إلى القوقاز وإيران أكثر من توجهها نحو الأقاليم
   العربية في بداية الحرب . لإيجاد دولة قومية تركية .
- د توجه السياسة الألمانية إلى احتلال قناة السويس منذ بداية الحرب العالمية نظرًا
   لأهميتها وهذا ما ثبت فيما بعد .
- توجه السياسة البريطانية إلى احتلال البصرة ثم بغداد من جهة الشرق ،
   والقدس ودمشق من جهة الغرب ، أى فتح جبهتين من الخليج العربي ومصر.
- ٧ بعد وقوع بغداد وفلسطين تحت الاحتلال البريطاني ، كان الهدف الألماني هو ضرب البريطانيين في فلسطين وجعلهم ينسحبون إلى قناة السويس ، شم استرجاع بغداد ، ولكن بعد تعزيز البريطانيين لمواقعهم واستسلام الألمان بالأمر الواقع في حين أصبح الأتراك يحصنون مواقعهم في الأناضول .
- ۸ عدم اعتماد البريطانيين على المقاتلين العسكريين من العرب و خاصة من ضباط الجيش العراقسى العنمانسى ، ورفضهم تكوين جيش عربسى رسمى أو تدريبهم و تجهيزهم بالأسلحة الثقيلة ، خوفًا من تزايد شأنهم وبالتالى صعوبة بقاء الاحتلال البريطانى للمنطقة ، ولهذا كان الاعتماد على القوات البريطانية والهندية إلى جانب بعض الجنود العرب ضمن الجيش البريطانى .

#### الهوامش

(١) د. جمال زكريا قاسم - دراسة لتاريخ الإمارات العربية ١٩١٤ - ١٩٤٥ - دار الفكر العربي - القاهرة ، ١٩٤٣ ، ص٣ .

- (٢) د. جمال زكريا قاسم نفس المرجع ص٣.
- (٣) د. صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة
   ١٩٩١ ص ٢١٣٠ .
  - (٤) د. جمال زكريا قاسم المرجع السابق ، ص٣ .
  - (٥) د. صلاح العقاد المرجع السابق ، ص١٤ .

- (6) F.O. 371/2104
- مقابلة بين السفير البريطاني في اسطنبول ومهدىبك نائب كربلاء-يوم ٢٥ سبتمبر١٩١٤.
- تقرير من القنصلية البريطانية في بيروت في ١٥ ستمبر ١٩١٤. . F.O. 371/2143. (7)
- (8) F.O. 371/2143/ Ibid
- (9) F.O. 371/2143/ Ibid .
- (10) F.O. 371/214

برقية بعث بهما مسمتر شيتام القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى الخارحية البريطانية يوم ١٣ نوفمبر ١٩١٤ .

(11) F.O. 371/2143/ Ibid .

- (١٢) أليكس فاسيليف تاريخ العربية السعودية شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت ١٩٩٥ ، ص٣٥٠ .
- (13) Committee of Imperial Defence, this Document is the Proparty of his Britanic Majesty's Government - Printed for the Committee of Imperial Defence - October 1928 - Confidential -P.G.13 - Historical Summary of Events in Territories of the Ottoman Empire - Arabia -Affecting the British Position in the Arabian Gulf . 1907 1928 -No: 18211 - Chapter (4) the Ottoman Empire P. 12

- (14) Committee of Imperial Defence Ibid. P. 12
- (15) Committee of Imperial Defence Ibid. P. 12.
- (16) F.O.371/2139

رسالة من قائد الجيش البريطاني في مصر سيرحون ماكسويل John Maxsweel إلى وزير الحربية البريطانية «كتشنر » في لندن بتاريخ ٢٧ نوفمبر ١٩١٤ .

(17) F. O. 371/2139 - Ibid.

(18) F. O. 371/2139 - Ibid.

(19) F. O. 371/2480.

تقرير من مدير المخابرات البريطاني في مصر يـوم ٥ ينـاير ١٩١٥ عـن نواحـي الموقـف عسكريًا وسياسيًا .

(20) F. O. 371/480 - Ibid.

(21) F. O. 371/1971 - (51242) -

رقم ٨١١ – برقية من السير ل . مالبت السفير البريطاني في اسطنبول إلى السير إدوارد غرى – وزير الخارحية البريطانية – لندن ، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩١٤ ، يقول فيها أنه لا يتخوف كثيرًا من هجوم عثماني على الحدود المصرية .

(22) F. O. 371/1971 - (51242) Ibid

(23) F. O. 371/1971 -

رقم ١٦٨ - برقية من المستر تشيئام - القائم - بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى السير إدوارد غرى - وزير الخارجية البريطانية ، بتاريخ ٢١ سبتمبر ١٩١٤ ، حــول احتمالات هجوم تركى على مصر.

(24) F. O. 371/1971 - Ibid.

(25) (F.O.371/1671 - (56616) -

رقم ۹۳۸ - برقية من السير ل. تاليت السفير البريطاني في اسطنبول إلى السير إدوارد غرى وزير الخارجية ، بتاريخ ٦ أكتوبر ١٩١٤ . تتضمن معلومات من الملحق العسكرى عن مقابلة له مع وزير الحربية العثماني أنكر خلالها أية نية لدى الأتراك للهجوم على مصر. وي مقابلة له مع وزير الحربية العثماني أنكر خلالها أية نية لدى الأتراك للهجوم على مصر. (26) F. O. 371/1971 - (56616) Ibid

(27) F.O. 374/2140 - (60661)

سرى - رقم ٢٠٢ - من المستر نشيثام القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى السير إدوارد غرى - وزير الخارجية ، بتاريخ ١٧ أكتوبر ١٩١٤ ، حول وصول شخصيتين سوريتين إلى القاهررة واتصالهما بدائرة الاستخبارات وتزويدها إياها بمعلومات عن الوضع في المنطقة .

(28) F. O. 371/2140 - (60661) Ibid

(29) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P. 14.

(30) Committee of Imperial Defence - OP Cit. P 14.

(31) F.O. 371/2479 - (11837)

سرى - رقم S. 13161.22 برقية من القائد العام للقوات البريطانية المسلحة في الهند إلى وزارة الحرب البريطانية في لندن - بتاريخ ١٩ يناير ١٩١٥ .

(32) F. O. 371/2479 - (11837).

(33) F.O. 371/2479 - (1820)

برقية من وزيـر المستعمرات البريطانيـة إلى الموظـف المسئول عـن إدراة حكومـة قـبرص -بتاريخ الأول من يناير ١٩١٥ ، حول تزويد المارونيين في لبنان بالأسلحة من قبل الحكومة اليونانية يطلب تسهيل مرورها عبر قبرص .

(34) F. O. 371/2479 - (1820) Ibid (35) F.O.371/2479 - (1303)

سرى - برقية من السير ف . اليوت الوزير المفوض البريطاني في أثينا - إلى السير إدوارد غرى - وزير الخارحية البريطانية - بتاريخ ٤ يناير ١٩١٥ ، حول الوضع السائد في الدولة العثمانية منذ مغادرة أنور باشا والاستياء من الحزب الحاكم والألمان في أسطنبول .

(36) F. O. 371/2479 - (1303) Ibid.

(37) Committee of Imperial Defence - OP Cit. P. 14.

(38) Committee of Imperial Defence - OP.Cit. P. 15.

(39) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P. 15.

(40) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P 16.

(41) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P 19.

(42) Committee of Imperial Defence - OP. Cit. P 19.

# المصادر المصرية لتاريخ الكويت في القرن العشرين

د. محمد عفیفک

كلية الآداب - جامعة القاهرة

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى إمكانية الاستفادة من المصادر التاريخية للد ما في كتابة تاريخ بلد آخر . وعادة ما تأتى مشل هذه الدراسات في إطار دراسة تاريخ حركة الاستعمار أو البلاد التابعة ، أو حتى محط النفوذ والصراع الدولى . من هنا قد يكون منطقيًا ظهور دراسات عديدة حول المصادر البريطانية لتاريخ الكويت ، أو حتى المصادر العثمانية أو الروسية وغيرها . فما هو الجديد الذي تقدمه دراستنا هنا ، لاسيما أنه لم تكن هناك مصالح حيوية مشتركة بين البلدين ، مصر والكويت ، أو حتى علاقات دبلوماسية طيلة الشطر الأكبر من القرن العشرين .

إن دراستنا تؤكد على أهمية الاستفادة من مصادر أخسرى لا ترتبط برباط التبعية أو الهيمنة . وهى مصادر كما سنراها تعتبر محايدة إلى حد كبير ، وموضوعية أيضا ، نتيجة غياب عامل المصلحة . لكن المصادر التاريخية تتكون نتيجة اهتمامات لبلد ما أو للرأى العام في هذا البلد بما يقع في بلد آخر ، لاسيما في الأوقات المبكرة من القرن العشرين مع ضعف ثورة الاتصالات ، وصعوبة المتابعة الفورية للأحداث الجارية فما هي الاهتمامات التي ربطت مصر بالكويت ، بحيث جعلت من المصادر المصرية – في رأينا – قابلة للدخول في منظومة المصادر الناريخية المختلفة اللازمة لكتابة تاريخ الكويت في القرن العشرين .

منذ البداية يتضح أن رباط الانتماء إلى الإسلام ، وأيضا إلى الدولة العثمانية - مع وهن الرباط السياسي الأخير في كل من مصر والكويت(١) - شجع المصادر المصرية على متابعة الأحداث الجارية في الكويت كبلد إسلامي ، ينتمي إلى الدولة العثمانية . هذا في وقت كانت المنطقة بأسرها تسقط في أيدى القوى الاستعمارية .

كما لا ننكر أثر العامل الجغرافي من حيث القرب المكاني بين البلدين ، والأهمية الاستراتجية لكليهما . ويتضح ذلك منذ بجيء الحملة الفرنسية على مصر في عام ١٧٩٨ حيث بدأ تصارع القوى الدولية على المنطقة . فمنذ ذلك الوقت أوضحت الحملة الفرنسية مدى الأهمية الاستراتجية لطريقي البحر الأحمر و الخليسج العربي .

وربما يتضح هذا أكثر إذا أخذنا في الاعتبار أن افتتاح قناه السويس في عمام ١٨٦٩ قد أثر تأثيراً كبيراً على تماريخ الكويت . حيث برزت أهمية المشاريع الروسية في مد خط حديدي يمتد من طرابلس على البحر المتوسط وينتهى عند أراضى الكويت . كما برز أيضاً أهمية المشروع الألماني عبر خط حديد برلين بغداد ، الذي كان مقرراً له أن ينتهى داخل أراضى الكويت أيضاً . ودفعت هذه المنافسات الأوروبية بريطانيا إلى توقيع معاهدة حماية مع الكويت عام ١٨٩٩ لقطع الطريق أمام الدول الأوروبية الأخرى .

وستتصاعد الاهتمامات المصرية بالكويت بعد ذلك سواء مع نمو الفكرة العربية في مصر والتعبير عنها في شكل سياسي في وقت متأخر من خلال جامعة الدول العربية . ويدخل في هذا أيضا صراعات القوى السياسية المحلية الجديدة في المنطقة لاسيما العراق ، السعودية ومصر . أو حتى مع تصاعد حركة الاستقلال الوطني في المنطقة ، وأثر الناصرية في انتشار فكرة القومية العربية والكفاح ضد الاستعمار .

# (أ) الصحافة المصرية كمصدر من مصادر تاريخ الكويت:

على أية حال بدأ الاهتمام المصرى بالأحداث الجارية في الكويت منذ نهاية القرن التاسع عشر . وإذا أخذنا جريدة الأهرام - أشهر الجرائد المصرية - كدراسة حالة ، يمكنا رسم صورة شاملة عن هذا الاهتمام وعن إمكانية الاستعانة بهذا المصدر التاريخي عند كتابة تاريخ الكويت .

فعلى أثر توقيع معاهدة الحماية البريطانية - الكويتية في إبريل ١٨٩٩ ، تظهر الكويت على صفحات الأهرام . حيث نشرت الأهرام في مايو ١٨٩٩ ، تحقيقاً موسعا تحت عنوان « روسيا وإنجلترا في الخليج العجمي » . وفي هذا التحقيق تشير الأهرام إلى احتدام الصراع الإنجليزي الروسي على منطقة الخليج وظهور ذلك بشكل أساسي في مسألة الكويت ، نظراً لأهمية موقعها الجغرافي . ويتضح ذلك لاسيما مع المشروع الروسي في مد خط سكك حديد طرابلس - الكويت لربط البحر المتوسط بالخليج العربي . ومما يزيد من أهمية الأهرام هنا كمصدر هام ، أنها بما أنها طرف محايد في هذا الصراع فإنها تنقل أحبار هذا الصراع من خلال طرف آخر محايد إلى حد ما . فقد اعتمدت الأهرام في تغطية ذلك على الصحف الألمانية التي قدمت عرضاً هامًا حول طبيعة هذا الصراع .

وازداد اهتمام الأهرام بالكويت مع تصاعد الأحداث في منطقة الخليج العربي ، وبصفة خاصة مع تصارع القوى المحلية في المنطقة . ويظهر ذلك حلياً في أثناء الصراع بين أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح وابن الرشيد أمير حبل شمر . هذا الصراع المحلي الذي احتذب قوى دولية متصارعة على المنطقة مشل الدولة المغثمانية وإنجلترا . وبدون الدخول في تفاصيل هذا الصراع بين مبارك الصباح وابن الرشيد ، فإننا سنحد الأهرام تهتم اهتماماً خاصاً بهذه الحادثة التي ستطلق عليها « حادثة الفتربية » وتوضح الأهرام أسباب اهتمامها بهذه الحادثة لأنها تهم « العثمانيين على العموم والعرب على الخصوص » وترسم الأهرام سيناريو

لتطور الصراع بين الطرفين(٢) . كما تقدم تفاصيل الاتصالات الجارية بين الطرفين وبعض القوى المحلية في المنطقة مثل سعدون باشا شيخ المنتقك . وتولى الأهرام اهتماماً خاصاً برسم أبعاد تورط القوى الدولية في هذا الصراع لاسيما إنجلة ا والدولة العثمانية(٣) .

وفى مقال آخر يتناول الأهرام الاستعدادت العثمانية فى الخليج لمواجهة تصاعد الاحداث المحلية فى المنطقة . وفضلاعن الاستعدادات العسكرية التركية يولى الأهرام أيضا إهتماماً برصد خطوات الدبلوماسية العثمانية فى التعامل مع هذه الازمة عبر المحادثات التى يجريها مدحت باشا مع أصير الكويت فى محاولة لرأب الصراع والحيلولة دون الوصول إلى نقطة اللاعودة بالنسبة للقبائل المتناحرة فى شبه جزيره العرب . وتذكر الأهرام عدة محاولات من جانب الدولة العثمانية للصلح بين أمير الكويت وأمير جبل شمر .

وفضلا عن المتابعة الدورية الوافية والكثيفة من حانب الأهرام لتطورات الاحداث الدولية في الخليخ العربي أو الصراع بين الفرق العربية المتناحرة ، تقدم الأهرام تحليلا واعيا لاستراتجيات أطراف السياسة المحلية والدولية في هذه المنطقة . فبالنسبة للكويت تقدم الأهرام شهادة بالغة الإهمية حول « الاستقلال الذاتي » « والوضع المتميز » للكويت في علاقاتها بالدولة العثمانية . إذ تذكر صراحة أن الكويت «مازلت تابعة سياسيًا ودينيًا للخلافة العثمانية . وإن يكن شيخها مستقلا في إدارة الكويت وما يليها من البلاد ، التي يبلغ عدد أهلها نحو عشرة الألف فوق عدد أهل الكويت » . وهذه الشهادة في غاية الأهمية فيما يتعلق بالتطور السياسي لوضع الكويت بعد ذلك .

ومن ناحية أخرى تبرز الأهرام الأهمية الاستراتجية للكويت في هذه الفترة المبكرة عند مطلع القرن العشرين . فبعد الهدوء النسبي الذي طرأ على منطقة شمال الخليج وبصفة خاصة الكويت في أعقاب الصراعات المحلية والتنافس الدولي ترى

الأهرام أن مسألة الكويت هدأت ولكن لم تنتهى « أن مسألة الكويت لابد وأن يكو لها يوم ولو خمدت نارها حينا تحت رماد السياسة » مما يدل على متابعة حيدة من جانب الاهرام إزاء هذا الشأن .

ومن ناحية أخرى تقدم الأهرام تحليلا ذكيا للسياسة العثمانية تجاه الكويت والخليج العربى . إذ ترى الأهرام أن الدولة العثمانية تحاول جاهدة إستعادة دورها القديم في المنطقة ، وتحويل نفوذها « الاسمى » إلى نفوذ « فعلى » لكن القدرات الحالية لها لاتحكتها من ذلك في ظل التنافس الدولي على المنطقة ، والصراعات المحلية . من هنا ترصد الآهرام السياسة العثمانية في المنطقة ، والتي تتلخص في « محاولة » الوقوف في وحه القوى الدولية ، ومن ناحية أحرى إشاعة الفرقة بين القوى الحلية في المنطقة ، حتى تصبح الدولة العثمانية بمثابة الفيصل فيما بينهم (٤) .

وبالنسبة لبريطانيا سيدة البحار والقوة الرئسية الاولى فى الصراع على المنطقة ، توضح الأهرام مدى ألاهمية الاستراتجية للمنطقة فى سياسة الامبراطورية البريطانية ، وربط إنجلترا بأكبر مستعمراتها الهند « إذا خفق حناح طائر على طريق الهند خفق قلب الوزارة الإنجليزية فى لندرا . ولو استطاع الإنجليز أن يسدوا الخليج العجمى فى وجوه أسماك البحار أو يجعلوها من جواسيسهم فى تلك الأنحاء لما أحجموا يوماً ». وترجع الأهرام بدايات الاهتمام الجدى من جانب أنجلترا بالكويت وأهميتها الحربية والتجارية إلى مطلع القرن التاسع عشر ، وتزايد ذلك الإهتمام منذ عام ١٨٢٠ .

وبالنسبة للقوى المحلية في المنطقة ترى الأهرام أن هذه القوى أنهكت نفسها في الصراع فيما بينها . وفتح هذا الصراع الباب أم تدخل القوى الأجنبية المتربصة بالخليج . كما إستفادت الدولة العثمانية من هذا الصراع بل وعملت على تغذيته حتى تحتكم الفرق المتنازعة إليها . وتقدم الأهرام إستراتجية بديلة للجانب العربي

إزاء اللولة العثمانية « لو أتحد أمراء العرب مع بعضهم لأمكن التغلب على اللولة العثمانية لأن كل واحد منهم يملك حيث لايقبل عن ٣٠ ألف حندى ويشتروا السلاح من بوارج الإنجليز » هذه النبؤة التي تقدمها الأهرام في عام ١٩٠٢ ستتحقق جزئيا بعد ذلك بقليل من خلال ما عرف باسم « الشورة العربية » أو ثورة الشريف حسين في عام ١٩١٧ ضد الدولة العثمانية ومن الغريب أن هذه الثورة ستندلع بمؤازاة بريطانيا كما تنبأت الأهرام من قبل .

كما ترصد الأهرام أيضًا الاهتمامات الروسية بالكويت عبر مشروع السكك الحديدية الذي يمتد حتى الكويت . كما نقلت الأهرام ردود أفعال الصحف الروسية تجاه الصراع بين مبارك الصباح وعبد العزيز بن الرشيد وتدخل الدولة العثمانية وأنجلترا في هذا الصراع . حيث إنزعجت دوائر السياسة الروسية من الصراعات المحلية التي فتحت الابواب أمام التدخلات الدولية في منطقة تعتبرها روسيا منطقة إهتمام ذات طابع خاص في الاستراتيجية الروسية (٥) .

وعلينا الآن أن نبحث عن مصادر المعلومات التي استقت منها الأهرام أخبارها وتحليلتها عن تطورات الأحداث في المنطقة . في الحقيقة تعددت مصادر المعلومات الوفيرة لدى الأهرام مما أتاح لها إمكانية تقديم تحليلات وتصورات رصينة حول المنطقة . ومن أهم هذه المصادر بعض المصريين الذيمن قاموا بالرحلة إلى المنطقة . إذ نشرت الأهرام في عام ١٩٠١ عدة مقالات لبيومي إبراهيم الذي قام برحلة إلى المنطقة ، وعاد ليكتب تصوراتة ومشاهداته عن المنطقة (٦).

ومن ناحية أخرى إستندت الأهرام إلى الصحف كمصدرا للمعلومات عن تطور الأحداث في المنطقة . والجدير بالذكر أن الأهرام تنبهت منذ البداية لأهمية النقل عن مصدر محايد حسب طبيعة الصراع في المنطقة . ففي أثناء الصراع الإنجليزي الروسي على المنطقة في أعقاب الاتفاقية الإنجليزية الكويتية أستقت الأهرام الكثير من معلوماتها من خلال الصحافة الألمانية التي أولت المسألة إهتمامًا خاصًا في إطار السياسة الألمانية تجاه المنطقة(٧) .

وفى أنناء الصراع المحلى بين مبارك الصباح وبن الرشيد ، وتورط إنجلترا والدولة العثمانية فى تطورات هذا الصراع ، نقلت الأهرام بعض المعلومات من خلال الصحف الروسية التى إهتمت بهذه المسألة فى إطار السياسة الروسية تجاه المنطقة (٨) .

كما إعتمدت الأهرام في بعض الاحابين على تقصى الحقائق من مصادرها المحلية في المنطقة . إذتلقت الأهرام في أثناء الصراعات المحلية والدولية على المنطقة العديد من الرسائل من بعض « الكتاب الفضلاء » من أهالى المنطقة عن تطورات الاحداث ووجهة النظر المحلية الخالصة تجاه هذا الأمر . ومن ذلك مما تلقته الأهرام من البصرة في أثناء صراع مبارك الصباح وبن الرشيد والتطورات اللاحقة على ذلك. ولم يقدم هؤلاء « الكتاب الفضلاء » تصوراتهم وإنطباعتهم على الاحداث وإنما أيضا تفاصيل حول الاستعدادات العسكرية وتطور المعارك بين القوى المتناحرة ، والدبلوماسية العثمانية إزاء المنطقة (٩) .

وإذ كنا قد تعرضنا لمعالجة جريدة الأهرام لتطور الاحداث في تاريخ الكويت في مطلع القرن العشرين ، فأننا الآن سننتقل إلى مرحلة أحرى هامة في تاريخ الكويت المعاصر وبصفة خاصة التطورات التاريخية التي صاحبت إعلان إستقلال الكويت في يونيو ١٩٦١ ، وكيفية دخول جريدة الأهرام في منظومة المصادر الأساسية لتاريخ الكويت في هذه المرحلة .

ففى أعقاب تبادل حاكم الكويت عبد الله السالم الصباح مذكرات التفاهم مع المقيم السياسي لبريطانيا العظمى في الكويت في ١٩ يونيو ١٩٦١ ، خرج حاكم الكويت إلى شعبه في خطبة ألقاها عبر الإذاعة في اليوم التالي مهنشاً شعبه بالاستقلال متميناً عهداً جديداً للكويت في المرحلة الجديدة التي تعيشها . وبدأت الكويت تجرى الاستعدادات اللازمة للانضمام كدولة مستقلة إلى المنظمات الدولية والحلية ، لاسيما هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية (١٠) .

وبات الأمر وكأن استقلال الكويت قد خرج فى ظروف هادئة مواتية ، ومواكبا لتغير الظروف الدولية والسعى نحو إنهاء الامبراطوريات العظمى لنفوذها القديم - لاسيما بعد حرب السويس ١٩٥٦ - ومحاولة بناء قواعد جديدة فى التعامل بين الدول ، فضلا عن نمو الوعى القومى فى العالم العربى وأيضاً فى الكويت .

وقبل ذلك كان النظام العراقي في بغداد غير راضياً عن ذلك . حيث وصل عبد الكريم قاسم إلى الحكم على أثر انقلاب خطير حدث في عام ١٩٥٨ . و نتيجة لبعض الأسباب والمتاعب الداخلية ، أو طمعاً في ثروة الكويت النفطية ، أحيى عبد الكريم قاسم من حديد المزاعم العراقية حول تبعية « قضاء » الكويت للواء البصرة في العصر العثماني ، وإنكار العراق للاتفاقيات الكويتية - الإنجليزية في عام ١٨٩٩ ، وعام ١٩١٣ . فبعد أيام قليلة من إعلان إستقلال الكويت ، خرج عبد الكريم قاسم على العالم ببيان خطير معلناً فية عدم إعترافه باستقلال الكويت ، وملحاً على الزعم القائل بأن حدود العراق تمتد من زاحر في الشمال حتى جنوب الكويت . وأعلن ضم الكويت إلى العراق . وفي خطوة غير قانونيـة إستدعت وزارة الحارجية العراقية ممثلي الدول لديها ، وأخبرتهم بعدم إعترافها باستقلال الكويت ، وبالتالي ضرورة عدم إعتراف بقية الدول بالكويت نتيجة زعم « الحق التاريخي » في الكويت . تمهيداً لدخول العراق للكويت . حيث حشد النظام العراقي حشوده العسكرية على حدود الكويت. وقطع النظام العراقي علاقاته الدبلوماسية بالدول التي أعترفت بالكويت .

من هناء وإزاء توتر الأوضاع أعلنت الكويت حالة الطوراىء ووصلت إلى الكويت بعض القوات من الدول الأجنبية والعربية الصديقة في محاولة للوقوف أمام النظام العراقي .

وليس في نيتنا هنا سرد تطور وقائع الأزمة الكويتية العراقية آنـذاك . ولكـن ما يهمنا هنا هو تتبع جريدة الأهرام كمصدر هام وأساسي للتأريخ لهـذه الأزمـة . ولكن ما هي دواعي أهمية جريدة الأهرام آنذاك على وجه الخصوص ؟

رأينا من قبل مدى حرص الأهرام على تقديم متابعة دقيقة وهامة لتطور الأحداث في الخليج العربي في أوائل القرن العشرين . لكن هذه الاهمية ستزداد بشدة أثناء الازمة الكويتية - العراقية في عام ١٩٦١ . فلا أحد ينكر الأهمية التاريخية لجريدة الأهرام ، هذه الجريدة التي يعود تاريخها الى القرن الماضي ، والتي حظت بشهرة عالمية في جميع أنحاء العالم العربي .

وستزداد أهمية الجريدة - والمصادر المصرية بصفة عامة - مع مجىء ثورة الاحداد البعد القومى فى السياسة الناصرية . وهو ما سنلحظه بوضوح أثناء هذه الأزمة . فمن ناحية حرصت مصر على لعب دور أقليمى بارز آنذاك لاسيما بعد الوحدة المصرية - السورية فى عام ١٩٥٨ وظهور الجمهورية العربية المتحدة . ومن ناحية أخرى كانت القاهرة مقراً لجامعة الدول العربية التى ستلعب دوراً فى هذه الاحداث ، لاسيما وأن النزاع هو فى النهاية ، نزاعاً عربياً - عربياً . من هنا نرى أن جريدة الأهرام بمثابة مصدر هام لهذه التطورات .

وفى الحقيقة تابعت الأهرام منذ الأهرام البداية تطورات الاحداث بدقة . حيث نشرت الأهرام البيان الرسمى الصادر عن الجمهورية العربية المتحدة ازاء تطور الاحداث ، وإعلان النظام العراقى ضم الكويت إليه . ولعل أهم ما حاء فى هذا البيان ، ملخصاً وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة « إن الجمهورية العربية المتحدة وهى دولة أنبثقت من الوحدة الشاملة بين مصر وسوريا لايمكن بطبيعتها الإ أن تكون سنداً لكل اتجاه إلى الوحدة سواء كانت وحدة جزئية أو وحدة شاملة

ولكن الوحدة لا يجب ولا يمكن إلا أن تكون تعبرًا اجتماعيًا عن إرادة شعبية عربية متبادلة قائمة على الاختيار » كما حدد البيان وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة في مسألة « الحق التاريخي للعراق » العثماني في « قضاء » الكويت « إن الشعب العراقي العظيم يملك من أسباب الدعوة إلى الوحدة بينه وبين شعب الكويت ما هو أعمق وأبقي من وثائق الإمبراطورية العثمانية ، إن هذا الشعب يملك قوميته العربية بقدر ما يلمك شعب الكويت من هذه القومية العربية .

وهكذا نلاحظ موقف الجمهورية العربية المتحدة الرافيض لمبدأ « الضم » المرحب بفكرة « الوحدة العربية » ورفض فكرة « الحق التاريخي » والمطالبة بطرح فكرة الوحدة بالإرادة الحرة ، وليس من خلال الحرب بالتاريخ .

كما تابعت الأهرام بدقة رد الفعل الكويتي المرحب ببيان الجمهورية العربية المتحدة ، والاتصالات اللاحقة بين القاهرة والكويت للنظر في أمر هذه الأزمة ، وسفر فاخر الكيالي وزير العدل المركزي في الجمهورية العربية المتحدة إلى الكويت للتباحث في هذا الشأن .

وتابعت الأهرام مسألة إنضمام الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة والمشروع المصرى الذى تقدم به وفدها الدائم بشأن السرحيب بهذا الضم كاعتراف دولياً بحكومة الكويت ، وتوجيه لطمة قوية إلى النظام العراقي في هذا الشأن .

كما قدمت الأهرام متابعة يومية لما كان يدور في أورقة جامعة الدول العربية في تلك الأوانة ، بدءاً من الاجتماع الطارئ الذي عقده بجلس الجامعة في وليو ١٩٦١. وعبر المتابعة اليومية للأهرام يمكنا رسم صورة دقيقة للسياسة العامة للجامعة العربية إزاء هذا الشأن . ويتلخص ذلك في رفض الجامعة للموقف

<sup>(4)</sup> الأهرام ٢٩ / ٦ / ١٩٦١

العراقى بشأن إعلان ضم الكويت ، وأيضًا رفض الوجود العسكرى الأجنبى فى الكويت والمطالبة بإبدال القوات الأجنبية بأخرى عربية تابعة للجامعية (١٢) ، وهو الموقف الذى تحقق بالفعل بعد ذلك .

وربما سيتاح للباحث الذي سيقوم بالتأريخ للغزو العراقى للكويت فى ١٩٩٠ وحرب تحرير الكويت ١٩٩٠ فرصة أكبر للاستفادة من الأهرام كمصدر هام وأساسى . فمن ناحية إزدادت أهمية وشعبية الأهرام على المستوى العربى والعالمي وأصبحت من أهم الجرائد فى الشرق الأوسط . و أهتمت الأهرام آنذاك إهتمامنا خاصنا يحرب الخليج ، حيث خرج إلى النور لأول مرة الوليد الجديد للأهرام « الأهرام المسائى » فى إطار تقديم متابعة فورية لتطور الأحداث . وفضلاً عن هذا وذاك كانت القاهرة عل حذب أنظار العالم إبان هذه الأزمة سواء من حلال تحرك الدبلوماسية المصرية ، أو دور الجامعة العربية ، أو التحرك الكويتى البناء فى القاهرة . منهنا ستأتى الأهرام من المصادر الأساسية لتاريخ هذه الفترة عندما يبدأ العمل الدقيق والمتأنى لكتابة تاريخ حرب الخليج .

## وثائق وزارة الخارجية المصرية

تعتبر الوثائق السرية غير المنشورة من أهم المصادر التاريخية ، ففى الغالب كتبت هذه الوثائق لتقدم متابعة دقيقة لصانع القرار ، حتى يستطيع إتخاذ القرار . وهى بالتالى هامة جداً فى عملية « صناعة القرار » كما أنها تقدم لنا أيضًا وجهة النظر « الحقيقية » للدولة تجاه أمر ما وليس بالضرورة أن يتفق ذلك مع وجهة النظر « الرسمية » المعلنة . كما تقدم هذه الوثائق تفاصيل الاتصالات السرية بين الحكومات ، أو مع قوى سياسية معينة وللأسف غير متاح الآن الاطلاع على وثائق الخارجية المصرية بعد التمثيل الدبلوماسي بين مصر والكويت ، بحكم عامل الفترة الزمنية التي يسمح بعدها بالإطلاع على الوثائق ( عامة ٣٠ سنة ) أو بحكم عامل السرية والصالح العام .

على آية حال فإن ذلك الأمر لا يحول بين الباحث ومحاولة الاستفادة من وثائق وزارة الخارجية المصرية في التأريخ لدولة الكويت حتى قبل استقلال الكويت وتبادلها العلاقات الدبلوماسية مع مصر . فإذا فحصنا المتاح من وثائق الخارجية وخاصة ما يتعلق منها بالدبلوماسية المصرية في البلدان الجحاورة للكويت ، وهي بلدان ذات مصالح من نوع خاص آنذاك في الكويت ، يمكننا الاستفادة من هذه الوثائق في كتابة تاريخ الكويت . وسنقتصر هنا على وثائق الخارجية المصرية ومفوضيتها (سفاراتها ) في حدة ، بغداد وطهران وليس في مخطط هذه الدراسة تقديم فهرس عن هذه الوثائق ، أو حتى استعراضها وتقديم مسحاً لها . فأقصى ما تطمح إليه الدراسة هو لفت الأنظار إلى أهمية هذه الوثائق بالنسبة للباحث ما تطمح بالفعل إلى جمع أكبر قدر ممكن من المصادر المتنوعة التي تخدم تاريخ الكويت . من هنا سنعمد إلى الإشارة إلى بعض النماذج فقط ، وبيان أهميتها .

بما أننا أخترنا منذ البداية دراسة فكرة الصراع الدولى أو الأقليمي على الكويت ، فإننا سنركز هنا في ( إنتقاءنا ) للوثائق على هذه الفكرة. فقد مر بنا كيف زعم العراق بأنه وريث الدولة العثمانية في الكويت (١٣) . وفي الحقيقة ستبلور السياسية العراقية العدائية تجاة الكويت بعد عام ١٩٣٢، وهو العام الذي شهد استقلال العراق ، وبناء سياسة عراقية ثابتة تستهدف ضم الكويت . وسيساعد على ذلك إكتشاف حقل البرقان الكويتي في عام ١٩٣٨، مما أثار لعاب الحكومة العراقية في الاستفادة من الإنتاج الغزير من البترول الكويتي . وفضلاً عن ذلك كان العراق يعاني من مشاكل جمة على شاطىء الخليج بعد التنازلات العديدة التي قدمها في عام ١٩٣٧ الإيران عبر إتفاقية شط العرب . من هنا كان الكويت . منها النظام العراقي .

وعلى ذلك ستبدأ المحاولات العديدة للنظام العراقي في العهد الملكي لضم الكويت . وبدأت تلك المحاولات بفكرة عراقية بإقامة ميناء عراقي داخـل الكويت في عام ١٩٣٦. وأستند العراق في ذلك إلى أن الاتفاقية الإنجليزية - العثمانية الموقعة في عام ١٩٦٣ نصت صراحة على تبعية الكويت للدولية العثمانية . لكن الحكومة البريطانية إعترضت على ذلك محتجة بأن الزعيم العراقي يتجاهل إتفاقية لوزان عام ١٩٢٣ والتي فيها تنازلت تركيا عن حقوقها السابقة .

وسيلجاً العراق إلى إستراتجية حديدة وهى إثارة بعض المعارضيين فى داخل الكويت للقيام بعمليات عنيفة ضد حكومة الكويت . وتقدم الوثائق المصرية معلومات هامة فى هذا النبأن . ففى تقرير صادر من المفوضية الملكية المصرية بجدة فى ١٤ إبرايل ١٩٣٩ ، أوضحت الدبلوماسية المصرية تفاصيل مؤمراة عراقية كانت تدبر لإثارة بعض قوى المعارضة فى الكويت ضد أميرهم . حيث عمدت الدعاية العراقية على الزعم بأن العراق والكويت دولة واحدة « لجوار البلدين وإتفاق مشاربهم » . ويوضح التقرير المصرى بذكاء الهدف العراقى من وراء تلك الحاولة « رغبة منهم فى توسيع سواحل العراق على الخليج الفارسى ».

ويوضح التقرير تفاصيل تلك المؤامرة من حيث إثارة الاضطرابات فى داخل الكويت ، مما يستدعى تدخلا من حانب الجيش العراقى . ويذكر التقرير أيضًا أنه « أشيع أن العراق يجهز سراً حملة عسكرية لاحتلال الكويت » .

ويتطرق التقرير بعد ذلك لدراسة موقف أهم القوى المحلية من المؤمرات العراقية للسيطرة على الكويت . ولعل من أهم هذه القوى السعودية (١٤) التى أصبحت آنذاك من أهم القوى المحلية في منطقة الخليج . ووفقاً للتقرير لم تحرك ساكنا إزاء المؤمرات العراقية نظراً لإرتباط السعودية في حلف مع العراق آنذاك . مما أدى إلى شل أيدى السعودية مؤقتا إزاء المطامع العراقية . وأنتهزت الحكومة العراقية هذا الأمر أسوا استخدام . إذ أعلنت إذاعة بغداد أن الحكومة السعودية وعلى رأسها الملك عبد العزيز بن سعود توافق على ضم الكويت العراق . وأدى هذا الإعلان إلى إحراج موقف الحكومة السعودية بشدة . وعلى ذلك أصدر الملك

عبد العزيز في اليوم التالى بياناً أعلن فيه أن السعودية لا توافق على فكرة ضم الكويت للعراق بل وزاد على ذلك أن السعودية تقف في صف الكويت في هذا الشأن .

وتبع ذلك توتر الأوضاع السياسية والعسكرية في الخليج . حيث قامت السعودية برفع المخافر الموجودة في المنطقة المحايدة على الحدود العراقية السعودية. ووصل الأمر إلى حد التحرشات العسكرية . وينتهى التقرير إلى نتيجة معينة وهي أن موقف السعودية الصارم والمتضامن مع الكويت ، إلى جانب عدم تشجيع بريطانيا لموقف العراق ، دفع العراق إلى التخلى « مؤقتاً » عن دعاويه في ضم الكويت إليه(١٥) .

ولم تتوقف مسألة المطامع العراقية وصراع القوى المحلية عند عام ١٩٣٩. ففى العام التالى وأثناء الحرب العالمية الثانية تعقدت الأمور مرة ثانية بين السعودية والعراق. وكان أسباب ذلك ترجع إلى خلافات حول الحدود بين البلدين، وتضارب مصالح الدولتين في الكويت. وبالفعل إقتحمت قوة من ثماني سيارات عراقية منطقة الحدود مع السعودية ، إلا أن القوات السعودية ألقت القبض عليها وحرى في أعقاب ذلك محادثات على مستوى رفيع بين البلدين أدت إلى الأفراج عن الأسرى العراقيين .

وقد دفع ذلك السعودية إلى زيادة توطيد علاقاتها بالكويت للوقوف فى وجه العراق الذى يسعى ليصبح القوة الأقليمية الأولى فى المنطقة . من هنا أبرمت الحكومة السعودية مع الكويت عدة إتفاقات هى :

- ١ معاهدة صداقة وحسن جوار .
  - ٢ إتفاقية تسليم المحرمين .
    - ٣ إتفاقية تجارية .

ويرى تقرير المفوضية المصرية أنه قد تجمعت العديد من المتاعب فى منطقة الخليج سواء مسألة الكويت ، أو الاطماع العراقية ، أو ظروف الحرب العالمية الثانية (١٦) ، والتى أدت إلى زيادة متاعب الملك عبد العزيز بن سعود مما يجعله فى مركز لا يحسد عليه ، وربما يضعف من دوره تجاه الكويت .

وإذا كنا ضربنا مثلا بتعقد العلاقات المحلية فى الخليج وحساسية مسألة الكويت فى بدايات الحرب العالمية الثانية ، فأننا هنا سنضرب مثالاً عند نهايات الحرب العالمية الثانية. إذ تعقدت الأمور فى المنطقة مع ثورة رشيد عالى الكيلانى ضد النظام الهاشى فى العراق . وإزاء فشل الثورة فر رشيد الكيلانى إلى السعودية. ودارات مفاوضات عديدة بين العراق والسعودية من أجل تسليمه . لكن السعودية كانت ترفض تسليمه ، ولكن تؤيد إبعاده إلى دولة أحرى .

وأحست الحكومة العراقية أنه ربما يتم إبعاد رشيد الكيلاني إلى الكويت . من هنا ستعمل العراق على تكثيف الاتصالات مع الكويت لضمان تسليم الكيلاني إذا تم إبعاده إلى الكويت .

وتوضح الوثائق المصرية مدى اطلاع المفوضية المصرية فى بغداد على مصادر المعلومات والاتصالات السرية التى كانت تجريها مع صناع القرار فى المنطقة . إذ يوضح التقرير اتصال المفوضية المصرية بعزت جعفر سكرتير خاص أمير الكويت ، وأيضًا بمدير الدعاية فى بغداد . وقد أسر إليه عزت جعفر بأن الكويت تريد تهدئة الأوضاع مع العراق آنذاك ، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة ، حتى يأتى الوقت الذى تستطيع فيه الوقوف فى وجه العراق . وواضح أن مثل هذه التقارير كانت تحظى بإهتماما كبيراً فى القاهرة حيث كان يتم عرضها على وزير الخارجية مباشرة ، لاصدار التعليمات اللازمة(١٧) .

هذه بحرد أمثلة من الوثائق المصرية التي تفيد في كتابة تباريخ الكويت في القرن العشرين . ولكن لا يعني ذلك أنه ليست هناك وثائق أخرى .

إذا تذخر دار الوثائق القومية بالعديد من الوثائق التى تتعلق مباشرة أو بصورة غير مباشرة بتاريخ الكويت ، وبصفة خاصة الصراعات الدولية والمحلية على منطقة الخليج . إذ نجد ضمن هذه الوثائق أحد الملفات التى تتعلق بمشاكل النزاع بين العراق وإيران على شط العرب ومشاكل الحدود بين البلدين . وتتعرض وثائق هذا الملف إلى مشكلة إزدياد النفوذ الإيراني في منطقة الخليج (١٨) .

كما أحتوت الوثائق المصرية على **تقارير المفوضية المصرية في إيسران والتي** تحتوى على تتبع دقيق للسياسة الإيرانية في المنطقة(١٩) .

على أية حال هذه محاولة متواضعة لجذب الانتباه إلى أهمية المصادر المصرية في كتابة تاريخ الكويت في القرن العشرين . وربما ستزداد أهمية هذه المصادر مع رفع الحظر الزمني عن الوثائق المصرية في الفترة التالية على استقلال الكويت في عام ١٩٦١ والتبادل الدبلوماسي بين الدولتين ، وتعقد السياسة الدولية في ظل الحرب الباردة ، وتصاعد الأطماع العراقية في الكويت .

- (١٦) محافظ عابدين محفظة ١٢٢ ، مذكرة بشأن تقرير للمفوضية المصرية بجدة بشأن الحالة السياسية في شه حزيرة العرب والخليج ١١ مارس ١٩٤٠.
- (۱۷) محافظ عابدين محفظة ۱۲۳ تقارير خاصة بالعراق ، برقية من المفوضية المصرية بيغداد في ١٧٠) حافظ عابدين محفظة ١٢٣ . ١٩٤٥ .
- (١٨) محافظ عابدين محفظة ١٢٣ ملف عن تقارير سفارة مصر في بغداد عن النزاع بين العراق وإيران على شط العرب ومشاكل الحدود بين البلدين من ١٩٣٥ ١٩٤٤ .
- (١٩) محافظ عابدين محفظة ١١٩ تقارير المفوضية المصرية في إيران من ١٩٣٨ حتى عام

## الهوامش

- (١) لمزيد من النفاصيل حول هذه النقطة انظر أعمال أحمد عبد الرحيم مصطفى حول « علاقة مصر بتركيا فى عصر إسماعيل » وأيضاً « المسألة المصرية » وأيضًا : مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت ، الكويت ١٩٦٩
  - (٢) الأهرام ٣١ أغسطس ١٩٠١ تحت عنوان مسألة الكويت
  - (٣) الأهرام ٩ أكتوبر ١٩٠١ مسألة الكويت ، الدولة العلية وأنكلترا .
    - (٤) الأهرام ٩ / ١٠ / ١٩٠٢
    - (٥) الأهرام ١ / ٩ / ١٩٠١
    - (٦) الأهرام سبتمبر ، أكتوبر ١٩٠١
      - (٧) الأهرام ٩ مايو ١٨٩٩
      - (٨) الأهرام ١ ستمبر١٩٠١
    - (٩) الأهرام ٣١ أغسطس ، ١١ أكتوبر ١٩٠١
- (١٠) للمزيد من المعلومات حول هذه الفترة وتطور الأحداث بها انظر: ميمونة الخليفة الصباح: الكويت في ظل الحماية البريطانية ، الطبعة الأولى ، الكويت ١٩٨٨ ، بصفة خاصة ص ٤٥٤ ، ٤٦١ .
  - (١١) الأهرام ٢٩ / ٦ / ١٩٦١.
    - (١٢) انظر في هذا الشأن:
- - (١٣) عن العراق في هذه الفترة انظر
  - عبد الرحمن البزاز : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ، القاهرة ١٩٥٤.
  - (١٤) عن موقف السعودية انظر لوريمر : دليل الخليج ، القسم التاريخي ، الجزء الثالث .
- (١٥) دار الوثائق القومية بالقاهرة ، محافظ عابدين ، محفظة ١٢٢ ، تقرير من المفوضيـة الملكيـة المصرية بجدة في ١٤ إبرايل ١٩٣٩ عن أهـم الحوادث الأخيرة.

# تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر المتوسط

د. فبيل عبد الحديد وضوائ استاذ مساعد في التاريخ الحديث - قسم التاريخ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - حامعة أم القرى

#### المقدمة:

الحمد لله رب العمالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم أجمعين ... وبعد .

فإن العلاقات المتبادلة بين الشعوب من أكبر عوامل الرقمي ، ولا يمكن إيضاح تقدم الأقوام أو تأخرها بما لها من ميزات جنسية ومعتقدات دينية أو بما تملكه من موارد طبيعية وبشرية ، بل بموقعها الذي أحرزته في علاقتها مع شعوب متباينة في مختلف عصور تاريخها .

فالدولة العثمانية قامت ونمت وازدهرت في حقل تاريخي جمع بين أنقاض الدولة البيزنطية والخلافة الإسلامية ، ومعنى ذلك أن النظم العثمانية تأثرت بأصول تركية ويونانية وبيزنطية ، وبمعنى آخر أن الحضارة العثمانية كانت مزيجًا من حضارة القسطنطينية وبغداد ، وقد نجح الأتراك العثمانيون في استيعاب كثير من عناصر الحضارة البيزنطية ومن تلك العناصر الحضارية الأسطول البحري ، لذلك كان عنوان بحثي « تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر المتوسط » .

فاليونانيون باعتبارهم أمة بحرية ، احتفظوا بجزء من اسم الشعب الروماني وعظمته مدة عشرة قرون ، وحين سقطت القسطنطينية أصدر محمد الثاني (خط شريف) الذي اعتبره اليونانيون دستورًا لهم الأمر الذي جعل فيهم الرياسة الدينية والمدنية لبطريرك القسطنطينية .

وكان معظم التحار والبحارة من اليونانيين أو الأرمن . لذلك نرى أنهم كانوا أهم العناصر المسيحية في الدولة العثمانية ، أما عن شهرة اليونانيين البحرية فذائعة الصيت واستفادة العثمانيين منها كانت كبيرة ومحققة ، كما استفاد العثمانيون أيضًا مما كان لدى البنادقة من تقدم هائل في صناعة البحرية ونظمها في البحر المتوسط . وإذا أضفنا إلى ذلك أن الدولة العثمانية قد ورثب أملاك الدولة المملوكية والتي بلغت البحرية الإسلامية فيها أوج عظمتها اتضح لدينا أسباب عظمة البحرية العثمانية ومدى تأثرها واستفادتها من النظم البحرية الحربية والتجارية للدول التي سبقتها في المنطقة وآلت أملاكها إليها .

وا لله و لي التوفيق ،،

## جغرافية اليونان وآثارها على اليونانيين :

تقع شبه جزيرة اليونان(١) في قارة أوربا ، وهي حـزء مـن حبـال البلقـان ، تمتد نحو الجنـوب ، ويفصلها بحر إيجة ، من جهة الشرق ، عـن آســيا الصغـرى . أما من جهة الغرب ، يفصلها بحري الأدرياتيكي وأيونا عن إيطاليا وحزيرة صقلية. ويكاد خليج كورنث يشطر اليونـان إلى شـطرين مـن ناحية الغـرب ، أمـا خليج ساروينا ، فإنه يفصلها من ناحية الشرق .

ويحول دون التقاء هذين الخليجين برزخ كورنث الضيق ، الذي يصل الجزء الشمالي من اليونان بالجزء الجنوبي منها ، أعيني البلوبونيس . لذا قامت كورنشة بممل التحارة البحرية بين الخليجين ، وتحكمت في المواصلات البرية بين الشمال والجنوب(٢) . ومن ثم تنبثق أهمية اليونان من سيطرتها على الطرق المؤدية إلى البحر المتوسط من شبه حزيرة البلقان والبحر الأسود . وعليه فقد كان هذا الموقع الاستراتيجي لليونان في الماضي دوراً بين قوى البر والبحر(٢) .

يزخر البحر الإيجي بالجزر(٤) ، التي تعد بمثابة الجسر ، الذي يربط بين قارتي آسيا وأوربا ، حيث هيأتها الطبيعة لتكون معبراً من آسيا إلى أوروبا ، فعلسي أحد حوانبها يقع ساحل آسيا الصغرى الذي يتوغل نحو الغرب بما فيه من خلحان وموانئ طبيعية ومتعددة. كما أنها تتميز بوقوعها على مصاب الأنهار الخصبة ، أي على نهاية الطرق التجارية القادمة من مواطن بعض حضارات الشرق القديم(٥) .

رغم أن العوامل الجغرافية ، التي تشكل البيئة المكانية ، التي وجد فيها المجتمع اليوناني ، ليست الجانب الوحيد الذي أثر على هذا المجتمع ، إلا أنها تركت بصمات واضحة على مسار التاريخ اليوناني ، وعلى خصائص الحضارة اليونانية ، بحيث لا نستطيع أن نغفله إذا أردنا التعرف على هذا المسار وعلى هذه الخصائص.

أول ما يطالعنا ، إذا نظرنا إلى بـلاد اليونـان ، هـو أن طبيعتهـا الجغرافيـة ، ليست امتداداً سهليًا مبسطــًا ، وإنمـا ذات طبيعـة وعـرة في عمومهـا ، حيـث أن الجزء الجنوبي من شبه حزيرة البلقان ، ويشمل ابيروسس وتساليا ، ثم شبة حزيرة البلوبونيز ، وحزر بحر إيجة (٢) كما تنتشر سلاسل حبال بندوس في البلاد من أقصاها إلى أقصاها . فيما تراها محاذية لبحر إيجة في الشمال الشرقي ، ثم في داخله شرقًا ، حيث نراها محاذية للبحرين الأدرياتيكي ، والأيوني في الغرب ، فهي سواء متعمقة في البحر ، أو محاذية له - تمتد في كل مكان من الشمال إلى الجنوب. ثم تتجزأ إلى قمم متداخلة وسلاسل صغرى يقطع امتدادها خليج كورنشا . ثم تظهر مرة أخرى في الجزر الوعرة المتعددة والمنتشرة في شرقي البحر المتوسط(٧) . فبسبب تلك الطبيعة الجبلية ، لم يستطيع اليونانيون ، إلا أن يكونوا بحارة ، خاصة وأن بلادهم محاطة بالبحار .

والناظر إلى خريطة هذه البلاد يستطيع أن يصف القسم غير الجزري من بلاد اليونان ، بأنه بجموعة من الألسنة (أو الرؤوس) والخلجان والمضايق – وهذه التعاريج الكثيرة ، هي بالضرورة موانيء طبيعية تحتمي فيها المدن من عاديات البحر ، مما سهل مهمة الملاح القديم . كذلك نجد الهدوء الذي يمتاز به البحر المتوسط بوجه عام ، وبحر إيجة ، بوجه خاص . وقد شكل هذا البحر اليوناني الصوف ، عنصراً أساسياً في حياة اليونان الملاحية والتجارية والسياسية وهجرتهم أيضًا بالإضافة إلى أدبهم ، حيث كان الهدوء هو الذي ساعد على تشجيع اليونانين على ركوب البحر في فترة مبكرة من تاريخهم ، ساعين على تعويض ما كانوا يجدونه في بلادهم الأصلية من ضيق في موارد الحياة ، كما تشجعهم على الملاحة أيضًا كثرة الجزر في بحر إيجة التي تزيد على عدة منات ، بالفعل ، لأنها الملاحة أيضًا كستمراً في أرجاء هذا البحر ، حيث لايكاد المبحر فيه أن يفقد منظر التشارًا مستمراً في أرجاء هذا البحر ، حيث لايكاد المبحر فيه أن يفقد منظر الأذهل .

هكذا ، يعتبر بحر إيجة عبارة عن بحيرة كبيرة خلقتها الطبيعة لتوصل بين ختلف المناطق الساحلية في هـذه المنطقة ، لذلك تعتبر مشالاً لاتصال السكان ، وتسهيل التبادل التحاري بينهم ، وللإنتشار الحضاري ، كما نجد في الركن الشمالي الشرقي من هذا البحر ، مضيق البسفور والدردنيل اللذان لا يعتبران حاجزاً فاصلاً ، بل أداة وصل بين آسيا وأوربا ، إذ نرى وسط هذا البحر أشباه الجزر تمتد من آسيا الصغرى وشبه جزيرة اليونان بصورة متقابلة تقرب المسافة بين القارتين . كما أن أكبر تلك الجزر وأهمها كريت التي تعتبر حلقة تربيط بلاد اليونان بآسيا الصغرى وسواحل سوريا ، بالإضافة إلى استخدامها كمحطة في الطريق البحري إلى مصر (٩) .

وهكذا ، تشجع البحارة على الملاحة في البحر المتوسط ، لما فيه من حزر عديدة فاتخذوا هذه الجزر محطات يرسون على شواطئها ، ويأمنون إليها ويتمون منها رحلاتهم . كما كانت شواطئ البحر المتوسط ، بشكل عام ، شواطئ متعرجة، هي بالضرورة موانيء طبيعية تحتمي فيها المدن من هجمات البحر ، مما يسهل مهمة الملاح .

وفي الشرق - الشاطيء الغربي لشبه جزيرة آسيا الصغرى - حيث هاجر اليونانيون إليها واستقروا فيها وأقاموا عدداً من المدن ، وفي الوسط ، حيث توجد أعداد من الجزر في هذا البحر اليوناني ، بل إنه في حقيقة الأمر ، لايعدو أن يكون خليجًا واسعًا . ولقد شجع ذلك الهدوء اليونان على ركوب البحر في فترة مبكرة من تاريخهم ساعين لتعويض بلادهم الأصلية من ضيق الموارد وصعوبة الحياة ، لذلك استخدم اليونانيون البحر ، كمهاجرين بشكل أفراد وجماعات أو بشكل موجات بشرية (١٠).

لقد كان لكل جزيرة ، ولكل رأس ، ولكل خليج في بحر إبجة شكلاً خاصًا ، يمكن تمييزها من مسافة بعيدة ، لذلك تكون هذه الجزر والرؤوس والخلجان نقاطًا معينة ، وإشارات طبيعية ، فهي ترشد البحارة إلى معرفة الطريق فتغنيهم عن البوصلة ، بالإضافة إلى ذلك التيارات الدائمة في بحر إبجة ، والتي تساعد السفن إلى السير في الذهاب والإياب ، إذ أن هناك تياراً بحريًا في وسط بحر إبجة من الشمال إلى الجنوب ، ويعاكسه من الجنوب إلى الشمال تياران على

جانبيه . كما أن الرياح تخضع في البحر المتوسط إلى نظام ثـابت وقواعـد معينـة اكتشفها الملاحون اليونانيون ، منذ أقدم العصور ، عن طريق الملاحظة والتجربـة ، واستندوا إليها في تحديد مواعيد أسفارهم وتعيين إتجاهاتهم .

إن كل تلك الظروف الطبيعية والعوامل المساعدة قد ساعدت اليونانيين على تعلم فن الملاحة ، لارتيادهم البحر المتوسط(١١).

وهكذا ، اتجه أول توسع قام به اليونانيون صوب الشرق ، حيث شواطىء آسيا الصغرى ، التي لاتختلف في مظهرها الجغرافي عن اليونان ذاتها ، لكنها أكثر خصوبة ، وذلك لتغطية حاجاتها من الحبوب(١٢) . ومن ثم فقد بدأ اليونانيون يولون وجهتهم نحو البحر ، بشكل متزايد في محاولة البحث عن مواردهم ، التي باتت قاصرة على تغطية ضروراتهم المعيشية(١٣).

لم يقف التوسع اليوناني عند آسيا الصغرى ، بل إن اليونانيين بعد أن تقدموا في فن الملاحة ، واطلعوا على أحوال البلاد الأجنبية وشاهدوا السهول الواسعة والمحصولات الكثيرة ، استمروا في الهجرة وأخذوا يؤسسون المستعمرات لهم في البحر الأسود(٤٤).

لقد عرفت بلاد اليونان التحارة في فترة مبكسرة من تاريخها . ونسرى ذلك واضحًا ابتداء من الفترة التي تتحدث عنها الإلياذة والأوديسا ، أي الفترة ما بين أوائل القرن الثاني عشر وأواسط القرن التاسع قبل الميلاد . وقد تزايد هذا النشاط التجاري بإطراد ، حتى أصبح يشكل المورد الاقتصادي الأول في المجتمع اليوناني ، حتى قبل بدايات القرن السادس قبل الميلاد(١٥) .

و لم تلبث أن صارت تشكل قسمًا أساسيًا من موارد الإنتاج التجارية . وبطبيعة الحال ، تبعت التجارة قيام الصناعة التي كان لابد أن تتزايد من مرحلة لأخرى ، بقدر المستطاع دائرة التبادل التجاري بين بلاد اليونان وجيرانها ، وأدى

هذا بدوره إلى قيام طبقة من أصحاب الحرف ، سيطرت بدورها على قسم من موارد الإنتاج(١٦).

كما اتجه اليونانين ، أيضًا ، نحو الغرب بسبب قرب جنوب إيطاليما منها ، فلا خلوا خليج تارنتم وجزيرة صقلية والتي تعد من أغنى الأصقاع التي استعمرها اليونان ، وذلك لأن الطبيعة وهبت صقلية ما حرمت منه بملاد اليونان في القارة الأوربية ، من حيث التربة التي لايكاد ينفذ خصبها بفضل أمطارها وحمم بركانها، كما كانت تنتشر فيها السهول الغنية ، التي ترعاها الماشية ، وتنمو على منحدرات تلالها أشجار كثيفة . أما البحار ففيها أسماك تفيض عن حاجة أهل صقلية(١٧) . وكان اليونانيون قد أوقعوا بالقرطاجيين(١٨) هزيمة ساحقة في جنوب إيطاليا وصقلية ، عندما حاول هؤلاء أن ينهبوا المستعمرات اليونانية هناك(١٩) .

وقد حاء الصراع بين اليونانين والقرطاجيين نتيجة طبيعية لعاملين رئيسيين، الأول: سيطرة قرطاج، والتي تنتهي شرقًا عند شواطئ صقلية ، ومحاولة قرطاجة على إبقاء هذا الجزء كمحال حيوي اقتصادي وهو أمر يعتبر منطقيًا منذ أن أسس الفينيقيون المهاجرون مستوطنات لهم على قسم من الشاطئ الأفريقي في هذه المنطقة ، ني القرن التاسع قبل الميلاد.

وتعد قرطاحة مقدمة للمستوطنات الفينيقية ، ولم يقتصر تطورها على الزعامة السياسية القرطاحية في هذه المنطقة ، إنما تخطتها لتكتسب صفة اقتصادية تجارية ، تدرجت لتتحول مع الزمن إلى سطرة تجارية كاملة .

أما العامل الثاني لهذا الصراع ، فهو التوسع اليوناني الاستيطاني في غربي البحر المتوسط ، الذي ابتدأ في الشطر الأخير من القرن الثامن قبل الميلاد ، ووصل أقصاه في الشطر الأول من القرن السادس قبل الميلاد ، فانتشرت المدن اليونانية على شواطئ القسم الجنوبي من شبه جزيرة صقلية ، وكما كان الأمر في حالة قرطاج ، فقد كان الاستيطان اليوناني إلى جانب صفته السياسية له صفة اقتصادية،

وفي ضوء ذلك تكون مقومات الاحتكاك بين اليونان وقرطاجة قد توفـرت . ومـن ثم يصبح حدوث صراع أمراً لامفر منه(٢٠) .

يرجح أن أسباب ودوافع حركة الانتشار والاستيطان ، حاءت كتيجة حتمية لتدهور إمبراطوريات الشرق القديم ، وبالذات تدهور السيطرة الفينيقية على مياه شرقي البحر المتوسط ، التي كانت تحد من نشاط الإغريق ، حتى مصر ، التي كانت قوة كبيرة لها كيانها في المنطقة ، أصبحت في ذلك الوقت تعاني انهيار مستمرا أفقدها نفوذها وقيادتها . كما أدى تكدس دويلات المدن في المساحات الضيقة وتمسك كل منها باستقلالها كقوة مستقلة ذات سيادة إلى الاحتكاك وقيام المنازعات بسب الحدود والمصالح والتنافس على السيطرة التجاريمة فيما بينها من أجل فرض نفوذها على أكبر رقعة من العالم المسكون . قد ساعد على ذلك تزايد عدد السكان بدرجة لا تتناسب مع المساحة الزراعية . ومن ثم دفعت مشكلة « البحث عن الغذاء » السكان إلى الهجرة . ومن هنا كان الانتشار تنفيئًا حتميًا للضائقة الاقتصادية والغذائية للسكان ، وقد ساعد البحر وقيام الأساطيل الصغيرة للمدن على هذا الانتشار (٢١).

يتبين من العرض السابق مدى أهمية جغرافية اليونانيون ، وأثرها في تكوين نشاطهم البحري مما أكسبتهم الخبرة البحرية الواسعة التي كان لها - كما نرى فيما بعد - تأثير في تطور الأسطول العثماني والتفوق البحري المستمر . ومما لاشك فيه أن بحرية الدول العثمانية قد تأثرت في تطورها وارتقائها بما كنان لدى اليونانيين من خبرة ومهارة بحرية خاصة بعد أن وصل نفوذ العثمانين إلى بلادهم .

## النهضة البحرية الإسلامية من صدر الإسلام إلى أواخر العصر المملوكي :

لم يكن العرب في صدر الإسلام مهرة في صنع السفن وركوب البحر، لذلك استعانوا بالروم واليونان وغيرهم من الأمم التي دانت لهم وخضعت لحكمهم في شواطيء البحر المتوسط، إذ كان فيهم ملاحون وبناؤون أتقنوا هذه الصنعة وبرعوا فيها . ولما استقر ملكهم واتسع سلطانهم ورست أساطيلهم على موانىء

البحار البعيدة ، وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته برع منهم صناع تفننوا في تثبيد السفن الحربية (٢٢) وبعد أن أدركوا أهمية القوة البحرية الحيوية لدولة فتية ناشئة ، قرروا استخدام نفس الأسلحة التي استخدمها أعداؤهم في المحال البحري خاصة وأنهم أمم بحرية ، وسرعان ما تقدموا في فن الملاحة وبناء السفن ، واكتسبوا معرفة وثيقة بالبحر المتوسط ، وغيره من البحار ، إذ أن إنشاء القواعد البرية الملائمة وهو أحد الشروط اللازمة للقوة البحرية قد أيقظ رغبتهم البحرية .

وقد كانت سفن المسلمين تشبه إلى حد بعيد سفن الإغريق والرومان على ، أنها ذات حجم كبير لاستيعاب عدد كبير من البحارة . وما أن استقر المسلمون على شواطئ البحر المتوسط حتى أحدثوا تغييراً سريعًا ، فقد تمكنوا بعد أن سيطروا على صناع السفن أن ينشئوا أسطولاً(٢٣) حربيًا قويًا ، متابعين للأصول الفنية المعروفة عند الفينيقيين واقتبسوا الهيكل العام للسفينة المعروف في البحر المتوسط وقنذاك . وقد استطاع المسلمون أن يسيروا نحو التفوق وأن يجلوا على الأمم البحرية (٢٤) ويظهر لنا هنا مدى تأثير الأمم البحرية ، مثل الروم واليونانيين والفينيقيين وغيرهم على البحرية الإسلامية ، التي استمدت أصولها منها ثم طورتها والفينيقيين والميثة .

كما وضع المسلمون أسماء للسفن بحسب اختلاف أشكالها وتباين أحجامها، فمنها ما صنعوه على أشكال بعض الطيور كالعقاب ، ومنها ما صنعوه على أشكال بعض الأسماك والحيتان والحيوانات كالفيل والأسد والفرس والدلفين . ومهما تعددت أشكال السفن فإنها لم تخرج عن كون جزئها الغاطس صمم على شكل الحوت(٢٠) .

لقد تطورت أسماء السفن في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بسبب إقبال الدول الإسلامية على الإكثار من إنشاء الأساطيل ( العمارات ) لصد غارات الأفرنج ، ومن أهمها ما يلي :

أولاً : ( الشيني ) وهو الزورق الكبير GALLEY، ويقابلها بالفرنسية GALESE، ووفي الإيطالية GALESE . ويشك دوزي - فيما يذكر أحد الباحثين - في

أنها من أصل عربي ، وتوضحها المعاجم على أنها المراكب المعدة للجهاد وهي أقدم أنواع السفن ، وكانت من أهم القطع التي يتألف منها الأسطول الإسلامي أو الروماني ، لأنها كانت أكبر السفن وأكثرها استعمالاً لحمل المجاهدين . وكانوا يقيمون فيها أبراجاً ، وقلاعاً للدفاع والهجوم . كما أن متوسط حمولة الشيني ١٥٠ رجلاً ، ويجدف فيها بمئة بجداف ، وقد استمر اسم الشيني معروفاً حتى عهد الدولة العثمانية(٢٦) وقامت الشواني بزيارات متكررة لميناء (وقور) بجوار تونس ، وقد انشا عبيد الله المهدي(٢٧) دار الصناعة بالمهدية عام ٣٠٣هـ / ٩١٥م ، وشيد بها تسمعائة شونة(٢٨) .

ثانيًا: (الطراد) وهي سفينة صغيرة سريعة ، تعد من المراكب الحربية الأكثر شبهاً بالبرميل الهائل من السفينة ، وكانت تستعمل في حمل الخيول والفرسان ، وأكثر ما يحمل فيها أربعون فرساً ، واستعملها الإفرنج فأطلق عليها الأسبان اسم TARTANA وأطلق عليها الإيطاليين اسم (٢٩٥) TARTANA والفرنسيون الفرنسيون (٢٩٥) TARTAN) .

ثالثنًا: (الشلندي) هي مراكب حربية كبيرة ولها أهمية في الأساطيل لا تقل عن الشيني، وأصلها في اللاتيني CHELANDIUM ومعروفة عند العثمانيين باسم (ماعونــه) السيّ يعرفها البنادقة باسم MAHON ولها ساريتان أو ثـلاث، ويبلـغ طولهــا ٥٩ اقدما وعرضها ٣٣قدما ، وبجهزة بـ ٢٤ مدفعا ، وحمولتها ، ٢٠ شخص.

رابعًا: (الجلاسة) تعريب لفظ GALEASSE الفرنسية ؛ وهي نوع من السفن الحربية الكبيرة تسبر بالشراع والجحاديف وهي أثقل وأقوى من الشيني ، كانت شائعة الاستعمال في البحر المتوسط ، وقد عسرف القرطاجيون والرومانيون وغيرهم، وبقيت إلى عهد الدولة العثمانية لم يتغير شكلها(٣٠).

وقد فقد المسلمون سيطرتهم على البحر المتوسط ، منذ قيام الحركة الصليبية ، وتمكن الغرب المسيحي من السيطرة على سواحل هذا البحر وجزره وتجارته حتى أصبح بحراً أوربياً ، وورث الأيوبيين والمماليك في مصر والشام ،

وواصلوا سياستهم نحو اخراج الصليبيين من اماراتهم الباقية على الساحل الشامي ، حيث عكا وطرابلس وانطاكية وما تبعها من قلاع وثغور ، إلا أن المماليك كانوا فرسانا قوتهم برية في أساسها ، بالإضافة إلى أنهم عانوا عجزاً كبيراً في مواد بناء الأساطيل ولاسيما خشب السفن ، فأشجار السنط الموجودة في جنوب الدلتا وصعيد مصر وشبه جزيرة سيناء قد نضبت (٣١) فضلاً على كراهيتهم للحروب البحرية إذ كانوا في أواخر الدولة الأيوبية يرغمون عليها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان سوء معاملة الدولة للبحارة في الأسطول مادياً واجتماعياً سببا في اعراض الكثيرين عن العمل البحري (٣٢) على أن هذه العوائق في مجموعها تعني في اعراض الكثيرين عن العمل البحري (٣٢) على أن هذه العوائق في مجموعها تعني أمام بعض سلاطين المماليك الذين أنشأوا بعض الأساطيل لمواجهة الخطر الصليبي الكائن في جزر البحر المتوسط ولاسيما قبرص . ولقد إهتم السلطان الظاهر بيبرس الكائن في جزر البحر المتوسط ولاسيما قبرص . ولقد إهتم السلطان الظاهر بيبرس كما استطاع السلطان الأشرف خليل بن قلاوون أن يحقق انتصاراً بحرياً على الصليبين في سنة (٦٠٦ – ٢٧٦ – ٢٧٧ م) ، وأن يخرجهم من آخر معاقلهم في عكا ، الصليبين في سنة (٦٨٣هه / ٢٩١١م) ، وأن يخرجهم من آخر معاقلهم في عكا ،

فيما بعد أهمل سلاطين المماليك أمر الأسطول وركزوا اهتمامهم على تنمية مواردهم الاقتصادية ، والممثلة في المتجر السطاني .. مما أفسح الجال للعالم المسيحي ليضطلع بمهمة السيطرة على البحار بوجه عام والبحر المتوسط بوجه خاص ، فأخذت الدول والإمارات الأوربية على الأخص الأمة اليونانية تشييد الأساطيل ، وتبني السفن في ظل غياب المسلمين .

## التكتل الصليبي وأثره على مسلمي أسبانيا والساحل الشمالي الأفريقي:

ظلت شبه الجزيرة الإيطالية منقسمة إلى دويلات صغيرة ، ولذلك استطاعت الدولة الوطنية الحديثة التي تكونت في فرنسا أن تجد في شبه الجزيرة الإيطالية مكاناً لتوسعها ، ونشأت في أوروبا ضرورة محاولة المحافظة على التوازن بين الدول ، ومنع أحداها من النفوذ المطلق في شبه جزيرة إيطاليا ، وذلك بتكتل بعضها مع

بعض ، مرة إلى جانب قرنسا ، ومرة أخرى إلى حــانب أسبانيا . ومـن ثــم تركـنز الصراع بين أسرة هبسيرج(٣٠) ، التي قوي بأسها بمجيء شارل الخامس امبراطواراً في ٩٢٥هـ / ١٩١٩م ، وبين أسرة فلوا(٣٦) .

وختم الصراع بمعاهدة كاتو كمبرسيس CATEAU - CAMBRESIS سنة ٩٦٧ هـ / ١٥٥٩م وانتهت بالتفوق الأسباني في أوروبا(٣٧) وزاد العدد الإجمالي للسفن الحربية التي تعتمد عليها أسبانيا ، إذ أنطوى تحت لواء الأسطول الأسباني سفن نابولي وصقلية وجنوه وفي بعض الأوقات كانت تنضم إليها سفن موناكو وسافوي وتوسكاني ومالطة ، كما كانت تستأجر بعض السفن عند الحاجة(٣٨) ، إن انضمام سفن تلك الإمارات الإيطالية إلى أسبانيا أنعش الأسطول الأسباني وزاده خبةه وأكسبه أهمية نظرًا لما تتمتع به تلك المناطق من حبرة بحرية متأصلة .

وقد كان من نتائج معاهدة كاتو كمبرسيس على حوض البحر المتوسط، تحول نظر فيليب الثاني (٣٩)، بعد هذه المعاهدة إلى أسبانيا ، فاتخذ مقره فيها ، بعد أن كان بالأراضى المنخفضة ، وفي أسبانيا وجه فيليب الثاني قوته إلى اضطهاد البقية الباقية من مسلمي الأندلس الذين كانوا ينبوع ثروة البلاد الصناعية ، وسل سيفه على رقاب المسلمين هناك ليكرههم على التنصر . وقد حدثت في حوض البحر المتوسط بعض الأحداث ، التي أثارت الأسبان عليهم ، وذلك أن المجاهدين البحارة أغاروا على سواحل أسبانيا لنحدة انوانهم المسلمين ، فأرسل فيليب مماتين ضدهم لم يكتب لهما النجاح ، كذلك حاصر الأتراك العثمانيون مالطة في سية ٩٧٣هـ / ١٥٦٥ م ، ونتجة لذلك صدرت قوانين في أسبانيا باضطهاد المسلمون الذين يكتمون إسلامهم ، وأخذ فيليب يسفك دماء الرجال والنساء والأطفال ويشتت بعضهم في براري أسبانيا المجدية ، حتى تم طردهم نهائيًا منها . وكان فيليب قد عهد للقضاء على مسلمي أسبانيا إلى أخية دون حوان ، فلما تم له ذلك كلفه بتخليص قبرص من الأسطول العثماني ، فلما فشل في ذلك استنجد

ببعض القوي المسيحية ، خاصة تلك التي تمتلك سفناً حربية ولها خبرة في هذا الجال(٤٠) ولعل ذلك يدل على أن أسبانيا لاتستطيع أن تحقق انتصاراً بحرياً إلا بمساعدة القوى البحرية الأخرى ، مما يؤكد ضعف امكانياتها البحرية وخاصة في بحال الخبرة .

### تطور الأساطيل المسيحية وأثره في المواقع البحرية :

كان الأسطول المسيحي في القرن السادس عشر عبارة عن مجموعة من سفن شراعية وسفن الغالبوت، فضلاً على سفن ضخمة مساعدة تستخدم لتقديم الإمدادات، لذلك يمكن اعتبارها سفن حربية لأنها تحمل السلاح. وقد بلغ عدد تلك السفن لذلك الأسطول قبل موقعة جربة عام ٩٨٦ هـ / ١٥٦٠ م مائة وأربعة وخمسين سفينة حربية من بينها سبع وأربعون سفينة شراعية وأربع سفن غالبوت، وهي تمثل نسبة سفينة شراعية واحدة لكل ثلاث سفن تجديف، وبالإضافة إلى السبع والأربعين سفينة سابقة الذكر وكان هناك أسطول آخر مهمته القيام بواحب الدفاع عن الساحل الأسباني لم يشارك في حملة جربة وحوالي عشس سفى تخص فرسان مالطة وتوسكاني وجنوه وسافوي(١٤).

إن التدابير التي اتخذها فيليب الثاني لانتزاع جربة ، التي يساعدها في تقديسره قوة الاحتياطي ، إذ اعتقد فيليب في شوال ٩٦٨ه / يونيو ٥٦٠١م - وهو يقدر سفنه الشراعية المحتملة - أن هناك أربعًا وستين سفينة شراعية ، وهذا العدد يمكن أن يكون صحيحًا ولكنه يتضمن عشرين سفينة شراعية هربت من (جربة) . لهذا فإنه إذا أضفنا الأربع والأربعين سفينة الأحرى إلى السبع والأربعين الموجودة في الحملة ، فإن المجموع سيكون واحداً وتسعين سفينة شراعية . أن العدد الإجمالي للسفن الحربية ، التي اعتمدت عليهما أسبانيا بعد معاهدة كاتو كمبرسيس عدد كبير ، لكن كارثة جربة (٢٤) خفضت العدد إلى أربع وستين سفينة ، ويبدوا أنه فقد عدد كبير من السفن المسيحية عند جربة ، حيث وقع معظمها في أيدي المسلمين و دخللت في خدمتهم ، مما شكل خطراً على البحرية المسيحية . لذلك

كان رد الفعل في دار الأسلحة الإيضائية سريعاً ، ففي صقلية فرضت ضرائب جديدة للقيام بإنشاءات بحرية . أما نابولي فقد بنت سفناً شراعية جديدة حلت مكان السفن المفقودة في جربة . وفي نفس الوقت كان مديتشي دوق فلورنسا يزيد من مجهوداته البحرية ، كما كان يفعل دوق سافوي ، ووصلت خطابات تأييد إلى فيليب الثاني ، أنه باستطاعته أن يستأجر سفناً شراعيه من جنوه ، وفي هذه الأثناء كان أندريا دورياً يعيد بناء أسطوله الخاص إذ أنه اشترى سفينتين شراعيتين من الكاردينال سانتا فيور SANTAFIORE (٤٢) .

نتين من خلال ذلك مدى خشية حكام الدول الكاثوليكية من استئناف الهجوم العثماني، فأخذوا في تحديث قواتهم المسلحة في وسط البحر الأبيض المتوسط. كما أعد فيليب الثاني برنابحًا كاملاً لبناء التحصينات(٤٤) مما أدى إلى ضخامة الأسطول المسيحي بصفة عامة، والأسباني بصفة خاصة، إذ اعتمدت أسبانيا في تنمية مقدرتها البحرية على الشعوب اليونانية التي لها خبرة واسعة في هذا المجال، فضلاً عن حقد البعض على الإسلام والمسلمين ؛ إذ سبق للعثمانيين أذ استعانوا باليونانين وبغيرهم من الأمم البحرية في إنشاء الأسطول العثمانين.

هكذا تطورت صناعة السفن المسيحية نتيجة اندماج خبرة أهالي البحر المتوسط وأوربا الشمالية ، حيث أنتجوا سفنا تلائم ، بدرجة كبيرة ، المحيطات الهائجة في الشمال والغرب حيث أنها سفن قوية وقصيرة وسهلة الملاحة نسبيا كما تحتاج إلى عدد قليل من البحارة حيث تسير بصار واحد ذي شراع مربع الشكل. أما دول البحر المتوسط فإنهم طوروا سفنهم ذات الجحاديف ، فأصبحت تتصف بطولها وخفتها وحاجتها إلى عدد كبير من المجدفين لاستخدامهم في الجحو الهادئ أو عند دخول أو مغادرة الميناء . فمثلاً سفن البندقية كانت تقوم برحلات منظمة لانجلترا والفلاندرز (20) وكانت المساحة المستخدمة للبحارة والمؤن الضرورية لمعيشتهم كبيرة مما يترك حيرا صغيرا للشحن ، وبناء على ذلك استخدمتها دول

البحر المتوسط لنقل الشحنات الكبيرة نوعًا فسيحًا من سفن شمال أوروبا. كما قاموا بوضع تحسينات وذلك بإضافة صاري أو مجموعة سواري ، كما أضافوا ، أيضًا ، إلى سفنهم شراعًا مثلثًا كالمستخدم في السفن الشراعية العربية، علاوة على الأشرعة المربعة . ولقد كانت تلك النماذج قد ظهرت في منتصف القرن الخامس عشر ، حيث نتج عنه السفينة الشراعية بارك BARQUE التي أفادت في التوسع والاستعمار الأوربي . ثم طور البرتغاليون هــذه الســفينة وانتقلــوا من بارك إلى سفن الكرافل CARAVEL ، وهي سفينة تصل حمولتها إلى سبعين طنًا ، ومنها تطورت إلى سفن الكراك CARACK ، والتي تبلغ حمولتها ألفي طن. وكانت عملية الكشوف تحتاج إلى سفن صغيرة ، حيث أنها تبحر بالقرب من الشواطئ والخلجان الضحلة ، لكن بعد حركة الكشوف احتاجت أوروبا إلى السفن الكبيرة وذلك لنقل البضائع والجنود ورجال الإدارة . وكــان التطور النفى البحري في القرن السادس عشر أظهر تقدمًا بطيئًا عما مضي (٤٦) وذلك نتيجة للتبادل الثقافي البحرى بين شعوب البحر المتوسط وأوروبا الشمالية الأمر الـذي أدى إلى التفوق البحري لأوروبا المسيحية فتمكنوا من السيطرة والاستعمار لقارات العالم ، في الوقت الذي تفرغت فيه الدولة العثمانية للدفاع عن الأراضي الإسلامية وفتح القارة الأوربية ، نجد إنحصار اهتمام الدولة في صناعة الأسلحة البريـــة وســفن البحار المغلقة ، فأصبح العثمانيون بذلك غير متكافئين في العدة مع النصاري ، لاعتمادهم على السفن التقليدية مثل الشواني والبرجا(٤٧) .

## أثر نهضة بحرية البندقية على نهضة البحرية العثمانية :

ترجع نشأة الأسطول العثماني إلى رغبة الدولة العثمانية في القضاء على أسطول جمهورية البندقية ، والتي استحوذت على أجزاء كبيرة من ممتلكات الدولة البيزنطية ، وذلك مقابل الخدمات التي قدمتها البندقية للحملة الصليبية الرابعة ، حيث اتجهت إلى القسطنطينية وأطاحت بحكم الدولة البيزنطية ، التي استقرت مؤقتًا في طرابزون على الساحل الجنوبي للبحر الأسود . كما كونت البندقية

بعض الجزر والمواقع في شبه جزيرة البلقان كانت لاتزال تحت سيطرة الدولة العثمانية قهرها دون أن البيزنطية والدولة اللاتينية . لذلك لم يكن في مقدرة الدولة العثمانية قهرها دون أن يكون لديها سلاح بحري ، وفي نفس الوقت كان فتح الممتلكات البيزنطية واللاتينية أمراً ضروريا لسلامة الممتلكات العثمانية . وهناك عامل آخر حمل العثمانين على إنشاء أسطول يتمثل في أن البندقية منها العقبة الرئيسية في تأمين الفتوحات العثمانية في أوروبا وفي الجزر القريبة منها وفي الحوض الشرقي للبحر المتوسط ، لذلك كان بناء الأسطول العثماني ضرورة حتمية للتغلب على أسطول جمهورية البندقية (٤٨) .

لقد كانت البندقية ، من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر الميلادي ، أعظم دول البحر الأبيض المتوسط ، وغدت تملك البحر الأدرياتيكي وأصبحت سيدة بحار الشرق فبلغت طيلة تلك الحقبة أقصى درجات الغنى والرخاء . ويرجع ذلك لتضافر عدة أسباب أبرزها نمو الحياة الاقتصادية فيها نمواً عظيماً وازدهار واضحاً .

وقد كانت البندقية مدينة تجارية كبيرة توجه سكانها وبشغف نحبو البحر، إذ ضربت الدولة لهم المثل في ذلك، ففي بداية القرن الحادي عشر أنشتت دار الصناعة البحرية وأخذت تتوسع تدريجيًا على مر الوقت، ومع اتقان العلم بالمستحدثات والمخترعات اللازمة أصبحت تبنى فيها السفن من مختلف الأنواع فأنشئت السفن الحربية كالغلاين GALEES الطويلة السريعة والتي يسيرها صفان من المحدفين، والسفن ذوات الطبقات الثلاث والأربع التي يطلق منها الرماة سهامهم والمدافع التي تقذف الحجارة، هناك أيضًا، نوع من السفن المسمي بالقطط CATT ، وهي أكبر الغلايين المزودة بالات حربية قوية والتي يدفعها مئتي حداف.

أما السفن التجارية ، فقد كانت أقل نسبياً في شكلها وأغلبها شراعية ، وأكبر حمولة وأعلى جانبًا وأبطأ سيرا . ولقد اهتمت الجمهوريـة بهـا إذ حرصت

على أن تشرف على بناء السفن حتى ما كان يبنى منها لحساب الأفراد . فكان يشرط في كل سفينة تبني على أرض البندقية أن يكون لها مواصفات معينة ، وبذلك أمكن الحصول على وحدات السفن التجارية ، التي تسمح في وقت الحرب بتحويلها إلى سفن حربية . ومن ثم بتكوين أساطيل عدة متحانسة تماماً (٤٩).

والحق أن جمهورية البندقية ، وهي قوة غربية وافدة من وسط أوروبا تسللت إلى عدة مناطق في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ، كان لها مراكز محطات بحريـة على ساحل البلوبونيز ( المورة )(٠٠) وهي مودون MODON وكورونCORON ونابليا NAUPLIA وكورنشة CORNTHE ، وفي بخـــر الأرخيــل نجريبــون VAGREPONT وأندروس ، ANDROS وخيروسCHIOS ، ولمنسوس ، LEMONS ، والميروس ALMYROUS على خليج فوفو , LEMONS THESSALONIQUE في مقدونية ، وأبيدوس ، ABYDOS في الدردنيسل ، ورودستو RODOSTO على بحر مرمرة . وبذلك وصلت البندقيــة للقسـطنطينية ، حيث أصبح لهم حي بأكمله ، بل ذهبت سفن البنادقة إلى أبعد من ذلك إلى القرم الأسود، وحتى طانا عند طرق بحرازوف(٥١). ومن ثـم فقـد تضاربت أهـداف الدولة العثمانية مع مصالح البندقية ، مما أدى إلى قيام صراع حربي بينهما . وكان هذا الصراع يدور فوق سطح المياه ، حيث يعتمـد على الأسـاطيل . ولمـا كـانت البندقية أسبق من الدولة العثمانية في الاعتماد على الأساطيل الحربية ، بل والأساطيل التجارية التي تتحول إلى أساطيل حربية ، وعليه كان على الدولة العثمانية أن تبذل عناية بالغة بإنشاء أساطيل تنافس البندقية ، فاستقدمت من الدول المطلة على البحار أمهر الصناع والمهنيين في هذا الجال ، حيث نقل السلطان سليم الأول من مصر ، ضمن من نقلهم من القسطنطينية ، أمهر الصناع في بناء السفن ، مما جعل دور الصناعة المصرية تغلق أبوابها (٥٢) ، بالإضافة إلى خليط من سكان شمالي أفريقية والعناصر البلقانية ، التي اعتنقت الإسلام ، حيث عملوا جميعًا في بناء الأسطول العثماني ، الذي أصبح يضم عدداً كبيراً من البحارة اليونانيين المسيحيين وعدداً من بحارة شبه الجزيرة الإيطالية الذين اجتذبتهم الغنائم الكبيرة التي كانوا يحصلو عليها أثناء خدمتهم في الأسطول العثماني (٥٣). كما شجعهم السلطان ، الذي يمتلك ترسانات عظيمة في أسطنبول وغالببولي وفي موانيء أخرى على سواحل بحري إيجة والمتوسط . كما أن الأخشاب كانت متوفرة في آسيا الصغرى (٤٥) بالإضافة إلى استفادة الترسانة العثمانية كثيراً من بحرية البندقية ومن خبراتها في هذا الجال (٥٥) .

## مقومات الأسطول العثماني وتطوره:

لقد إستطاعت الدولة العثمانية أن تنشئ أسطولاً ، لم يلبث أن تفوق وقفز إلى مصاف أساطيل الدول الكبرى ، في حوض البحر المتوسط . وأثبتت الدولة أنها عملك الكثير من مقومات الدولة البحرية ، فبنت السفن بأنواعها المختلفة التجارية منها والحربية ، المجدافية منها والشراعية ، كما تعددت الأنواع وتنوعت المهمات وأصبح لكل سفينة اسم ووظيفة ، ومن أهمها « الثنانية » التي استعملها المسلمون والنصارى على حد سواء في حروبهم ، كما اختلف مسميات السفن المجدافية حسب عدد الجدافين من جهة وحجم السفينة وسرعتها من جهة أخرى (٢٥) ،

### (أ) السفن الصغيرة

- ۱ UCURMA ( أوجورما ) وتعني السفينة الطائرة نظراً لخفتها وسرعتها(۵).
  - VARNA BES CFJTELERI ٢ وهذا النوع أيضًا من السفن الخفيفة.
- " KARA MURSEL (قرة مرسل) وهي من أنواع السفن التجارية المعروفة باسم (حكدري) CEKTIRI التجارية وتعمل بين اسطنبول وسواحل بحر مرمره، وتسير بواسطة الجاديف وأحيانًا بالأشرعة (٥٨). وكانت سفن حكدري قد عرفت في القرن السادس عشر الميلادي، وهذه السفن تشبه (غالي) والتي تستعمل في دول غرب أوروبا، وحكدري تعني في الأصل السفن التي تتحرك بالمجداف، وهي تصنف في أوقات الحرب حسب حجمها (٥٥).

- ATARMA (آقتارما) هـي من سفن النقـل النهريـة ، والمستخدمة في نهـر الطونة ، وكانت تصاحب الأسطول أثناء الحرب ، ويوجد في نفس الوقـت ، منها أعداد احتياطية(٣٠) .
- USTUACIK (أوستي آجيسق) هي من سفن نهر الطونة غير مسقوفة ،
   ويسيرها مجدفون ثمان ، وبلغ عددها ، في القرن الثامن عشر الميلادي ، مائة سفينة تستخدم للنقل (٦١) .
  - ٦ CETEKAYIGI (جته قاييغي)، وتستخدم هذه السفن لنقل المدافع(٦٢).
- ۷ BROLIK (برولك) من أنواع السفن الخفيفة ، التي تبحر في المياه الغير عميقة ، وتحمل مقاتلون سبع من طائفة اللوند(٦٣) .
- ٨ CELIYYE (جلية) هي من السفن الخفيفة ، التي تستخدم في الأنهر الصغيرة والكبيرة (٦٤) .
- ٩ CAMLICA (جامليجه) هـي مـن أنـواع سـفن النقـل العاملـة في نهـر الطونة(٦٥).
- ١٠ KUTUK (كوتوك) هي من السفن التي تستخدم في نقل البضائع والجنود ،
   وتبحر في المياه غير العميقة ، وتعرف أيضًا باسم ORTA KA YIKTVR ،
   أي القارب المتوسط ، وهي تسير بواسطة المجدفين أو الشراع(٢٦) .
- AT KAYIGI ۱۱ (قارب الحصان) هي من أنواع سفن المونا ، ولكنها أصغر حجمًا ، وداخلها مؤثث ، وكانت مقدمتها ومؤخرتها مدرجة ، وذلك لإدخال وإخراج الدواب ، ولها أربعة أعمدة ، أثنان في المقدمة ، وأخريان في مؤخرتها ، وهي تستخدم لنقل جنود الخيالية بسين حردق CARDAK وغاليبولى .
- ۲۱ KANCABAS (قنجه بـاش) سفينة (الخطـاف) هـي مـن أنـواع الســفن
   الخفيفة ، التي تجوب السواحل(٢٧) .

- ۱۳ SAYKA (شيقه) هي من القوارب الكبيرة المسطحة ، ولقد استخدمتها الدولة في أنهار أوزي، OZI دينبار DINYEP والطونسة، وذلك لحماية شطئانها .
  - ISKAMPAVYE 1 ٤ (اسكامبرية) هي من السفن الخفيفة العاملة في نهر الطونة.
- ٥١ SAHTUR (شاه تور) هي من السفن الخفيفة المستخدمة في نقل الأمتعة في نهر الفرات في العراق(٦٨).
- 17 KIRLANGIC (قير لانفج) هي من السفن الخفيفة ، التي تحمل فرقة عسكرية صغيرة ، وتستخدم في خدمة الشرطة وتشارك في المعارك الحربية . KIRLANGIC KEBIR-I) وهناك نوع آخر من نفس الفصيلة تسمي (NEV ICAD) ، وهي تستوعب مائة فرد ، منهم خيال ، وأثنان برتبة رئيس، ورجل لخدمة الشراع ، وأغا ، ومدرس ، ووكيل للمستودع (٦٩) .
- ۱۷ FRIKATE (فريقته) هي من فصيلة حكدري الخفيفة ، إذ يبلغ عدد مقاعدها ما بين ۱۰ ۱۷ مقعد ، ويحرك بحدافها شخصان أو ثلاث ، وهي تسير في الأنهار أيضًا ، وبلغ عددها في أوائل القرن الثامن عشر ، في نهر الطونة ، خمسًا من النوع الكبير وثمان وعشرين من الصغير ، وتستوعب الصغيرة ، في وقت الحروب ، ثمانين مقاتلاً ، وفي أواخر القرن الثامن عشر عين على السفينة رئيس ، ومرشد ، ونحار ، ورئيس المدفع ، وبلغ عدد العاملين عليها سبعين شخصًا (۷۰).
- ۱۸ KALITE (قاليتا) هي من السفن الخفيفة أيضًا ، وتتكون من ۱۹ إلى ٢٤ مقعداً ، وطولها ثلاثًا وثلاثين ذراعًا ،وبلغ عددها في نهر الطونة ، في أوائل القرن الثامن عشر ، تسع عشر سفينة وهي تستطيع أن تستوعب في الحرب مائين وعشرين مقاتلا ، كما يمكن أن تستخدم في تعقب سفن العدو ، لذلك وضع في مقدمتها مدفع (٧١) .

### (ب) السفن الكبيرة:

١ - MAVNA (المونا) فهي شانية كبيرة وثقيلة وتستعمل في الأغراض التجارية واستخدمتها الدولة العثمانية في أسطولها كسفينة للتزويد وتتحرك بواسطة المجدافين(٧٢). وكان لها ٢٦ مقعداً ، وبجدافها مزدوج ، ويجوك المجداف الواحد سبعة أفراد ، ومكونة من طابقين ، وهيي أمنين من(قادرغة) إذ يبلغ طولها ٥٥ ذراع ، وبها ٢٤ مدفع يديرها ٣٠ مدفعجي ، ويبلغ إرتفاع مؤخرتها عشرين شبراً ، وكان يجلس بين كل مجداف ثبلاث مقاتلين ومجموعهم مائة و خمسون مقاتلاً ، وثلاثمائة وأربع وستون مجدفاً ، وعلاوة على رئيس وأربع موجهين للدفة ، إضافة إلى عشرين مهني (نجارين وشراعيين) . ولما ألغيت المجاديف في هذا النوع واستعملت الأشرعة ، كان يحتفظ في كل واحدة منها بشراع أو شراعين من النوع المستورد(٧٢) .

٢ – GIRAB(غراب) وتمتاز هــذه الســفينة بطوهـا ومقدمتهـا الحــادة ومجاديفها تخرج من خلال ثقـوب على جوانبها ، وهـي من أنــواع قادرغــة KADIRGA وتشبهها في أعمدتها ، وتسـير هـذه السـفن مـاين البصرة وخليـج عمان، كما أن بعضها يستخدم في السواحل الهندية كسفن تجارية ، وللغراب جزء مرتفع عن سطح السفينة وذلك لحماية الجنود من سهام ورصاص العدو (٧٤).

۳ - KADIRGA (قادرغه) وتعرف بغالي ، الـــــي تستعمل في دول غــر باروبا(۷۵) ، وهــي تنقسم إلى نوعين :

ا (وبيك قادرغه). BEY KADIRGALARI - ۲ (وبيك قادرغه).

وكان النوع الأول منها تبنيه وتديره الحكومة ، أما النوع الثاني فيشيدها بكوات وأمراء البحر . وكانت قادرغة تشكل أساس الأسطول العثماني ، حتي انتقال الأسطول من سفن التحديف إلى السفن الشراعية ، وكانت تتكون من ٢٥ مقعداً و ٤٠ بحدافًا ، ويحرك كل بحداف أربعة أو خمسة بجدفين ، كما كانت

طويلة وضيقة ، وسريعة ، ويبلغ طولها من ١٦٥ إلى ١٦٨ قدم (٧٥) . وعرضها ما بين ٢١ إلى ٢٢ قدماً وإرتفاع مؤخرتها ١٨ شيراً ومقدمتها ١١ شيراً ، ويتكون طاقم (القادرغه) من قبطان خبير في استعمال البوصلة ، ورئيس تحت إمرته ٢٠ فرداً من المهنيين ، واثنان موجهين لدفة السفينة ، ورئيس للشراع تحت خدمته ٣٥ بحاراً ، و١٩٦ بجدافاً ، ومائة مقاتل ، وبحموعهم ثلاثمائة وثلاثون فرداً ، ويوجد على كل قادرغه في أواخر القرن الخامس عشرة مدافع كبيرة ، وأربع قاذفات ، وثمانية مدافع صغيرة . وكانت الدولة تشيد أربعين قادرغة في كل سنة – وهذا قانون ملزم على الدولة – وبعد انتشار السفن القاليونية ، في أوائل القرن الثامن عشر ، فقدت سفن (قادرغة) أهميتها في الأسطول العثماني ، وتركت مهمتها للقاليونات ، لذلك بدأت صناعتها تقل في عهد السلطان أحمد الثالث ، ١١١٥ – ١١٤٣ هـ / ١٧٠٠ – ١٧٧٤م ، بينما استمرت في عبد الحميد الأول ١١٨٨ – ١٧٧٤م ، بينما استمرت في صناعة الحميد الأول ١١٨٨ وهي (قبضات باشا باشتارده) من عناوع قاروغة (٢٧) .

الأولى متوسطة الحجم وعدد مقاعدها ٢٦ إلى ٣٠ مقعداً ولها محداف مزدوج ، الأولى متوسطة الحجم وعدد مقاعدها ٢٦ إلى ٣٠ مقعداً ولها محداف مزدوج ، ويحرك المجداف ما بين خمسة وسبعة بحدفين ، أما الثانية ، فعدد مقاعدها ٢٦ مقعداً، وهناك أيضًا (باشتارده القيادة) يبلغ طولها من ٧٠ إلى ٧٧ ذراعًا ، ويحرك بحدافها الواحد سبعة بحدفين ويبلغ عدد المجدفين ٠٠٥ بحدفًا ، و٢١٦ مقاتلا ، ومجموع العاملين ، ٠٠٨ فرداً ، ويجلس ما بين كل بحداف ثلاثة مقاتلين ، وعلى مؤخرتها فوانيس(٧٧) . وعلى مقدمتها ثلاثة مدافع ، وأربع على جوانبها ، بالإضافة إلى خمس مدافع خفيفة . وكان القبودان باشا يركب سفينة باسم (PASA BASTARDE) (باشا باشتارده) ، التي لها ٣٠ مقعداً ، وذلك في فترة السلم والحرب ، حتى شهر ربيع الثاني من سنة ١١١٣ هـ سبتمبر ١٠٧١م ، BAS KAPUDANE (باشا سفينة تعرف باسم BAS KAPUDANE (باشا باشا مقعداً ، وذلك في فترة باسم BAS KAPUDANE (باشا باشا من باسم BAS KAPUDANE (باشا باشا مين باسم BAS KAPUDANE (باشا باشا منه باسم BAS KAPUDANE (باشا باشا منه باسم BAS KAPUDANE (باشا باشا منه بعد ذلك و كسا باسم BAS KAPUDANE (باشا باشا منه بعد ذلك و كسا باسم عاده باسم BAS (باش باسم عاده باسم عاده باسم BAS (باش باسم عاده باسم عدد فلك و كسا به باسم عدد كلك و كسا باسم عدد كسا به باسم عدد كلك و كسا باسم عدد كلك و كسا باسم عدد كلك و كسا باسم عدد كسا باسم عدد كسا به بين به بعد كسا به بعد كسا به به بعد كسا به

قبودانه) وذلك في أثناء الحرب ، واستمر ركوبهم على PASA BASTARDE في أوقات السلم(٧٨).

• BASTARDE- I HUMAYUN (باشتارده همايون) ، وهي من أنواع BASTARDE (باشتاروه) ، إلا أن لونها كان أخضراً ، وكان السلطان انواع BASTARDE (باشتاروه) ، إلا أن لونها كان أخضراً ، وكان السلطان سليمان القانوني ٩٢٧ – ٩٧٤ – ١٥٦٦ مقد أنشأوا ترسانة في حديقة قصره بإسطنبول ، وصنعت له فيها سفينة (باشتارده) خضراء اللون ، واستمر على نهجه إبنه سليم الثاني ٩٧٤ – ٩٨٢ هـ / ١٥٦٦ – ١٥٧٤ وحفيده مراد الثالث ، ٩٨٢ – ١٠٠٤هـ / ١٥٧٤ – ١٥٩٥م ، وذلك بغرض الجهاد (٧٩) .

هكذا طورت الدولة العثمانية أسطولها الحربي مستفيدة من الأمم ، التي سبقتها في المجال البحري ، حيث أقبلت ، في منتصف القرن السابع عشر على بناء سفن شراعية ، كبرى مزودة بالمدافع ، غير أن هذا التطوير كانت قد سبقتها إليه فيه الدول الكبرى ، التي تبحر سفنها في المحيطين الأطلنطي والهندي ، بعد أن اتضح لهذه الدول أنه لاقيمة للسفن ذات المجاديف في المعارك الحربية (٨٠) ، لذلك أنشئت الدولة العثمانية السفن الشراعية .

وتنقسم السفن الشراعية إلى : سفن ذات عامودين ، وسفن ذات ثلاثة

## أولاً - السفن ذات العامودين وأهمها:

۱ - ATES GEMISI (آتش كميسي) وهي سفينة نهرية ، وتستخدم أثناء الحرب لإحراق سفن أسطول العدو ، حيث تملىء بالمواد الحارقة ، ويقذف البحارة بأنفسهم من مؤخرة السفينة إلى المياه وذلك عندما تقبرب سفينتهم من سفن العدو ، بينما تنتظرهم قوارب من خلفهم مستعدة لحملهم (۸۱) .

۲ – SALAPE (صالابه) وهذا الصنف من السفن الشراعية الصغيرة ، لذلك فليس بها مستودعات ، وهي تستخدم في الحرب ، ولها عامودان ، وطولها ٢٧ ذراعًا ، ويتكون طاقمها من رئيس وشراعي ورئيسين آخرين أقبل رتبة ، ووكيل الكاتب ، وشاويش ، وموجه لدفة السفينة ، وأفراد آخرين عدهم ٣٣ ، ومجموعهم ٦٢ فرداً ، وبها أثنا عشر مدفعًا (٨٢) .

۳ – BRIKE (بريك) وهي من السفن الشراعية ذات عامودين ، ولها مستودع ، ولقد كانت من أسرع السفن في وقتها ، وأفرادها كانوا نظامين لهم مرتبات ثابته من الدولة، ويتكون أفراد طاقمها من ٩ رؤوساء ، ورئيس مدفعجية، ومعه ثلاثة مدفعجيين و ٨ ضباط و ٤ نجارين ، ومتطوعين يبلغ عددهم سبعين فرداً، عدا الأفراد المؤقتين الذين تستعين بهم الدولة في أوقات الحرب(٨٣) .

٤ - USKANA(أوسكانا) طولها ٢٧ ذراعــًا وصنعت عــام ١٢٤٦هــ / ١٨٣١م، ويوحد عليها ١٦ مدفعًا، وعدد أفراد طاقمها تسعون فرداً(٨٤).

ح – SEHTIYE (سهتيه) ويقال لها SITYE (سيتي) وهي نوعان : كبيرة ، وصغيرة ، وكان طول الصغيرة ما بين ٣٠ و ٧٧ ذراعًا ، والكبيرة ما بين ٣٠ و ٥٧ ذراعًا ، وكانت بعض السفن الكبيرة ذات ثلاثة أعمدة وتشكيل طاقم هذا النوع على النحو التالى :

| شاووش | وكيل   | آغا السفينة | رؤساء | رئيس ثالث | رئيس ثاني | بادباني | رئيس أول |
|-------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|----------|
|       | مستودع |             |       |           |           | (شراعی) |          |
| ۲     | ١      | ١           | ١     | ١         | ١         | ١       | \        |

| جراق    | جراق  | قلفات | سومر الغز | سوده        | سرطوبي | طبيب | مرشد   |
|---------|-------|-------|-----------|-------------|--------|------|--------|
| مرانفوز | قلفات |       | ( نجار)   | غبوها أفراد | رئيس   |      | فلاووز |
|         |       |       |           | المدفع      | المدفع |      |        |
| \       | ١     | ١     | ١         | ١٤          | ١      | ١    | ١      |

۳۸ نفرات كديكليان (نظامي) ۰۰ ـــــ نفرات لمشره « مؤقتين»(۸٤) ۸۸

وكان طاقم السفينة الكبيرة منها قد بلغ في أواخر القرن الثامن عشر ١٩٩ فرداً(٨٥) .

٦ - AGRIBAR (AGRIBAR) (أغريبار): هيي من أنواع السفن
 الكبيرة، وكانت تحمل في القرن الخامس عشر على ظهرها ١٣ مدفع AGRIPAR (شايكا) ، و٦ مدفع كبير ، و٤ قاذفات ، و١٦ مدفع صغير(٨٥) .

ثانيًا - السفن الكبيرة ذات الأعمدة الثلاثة:

١ – KORVET (كورفت) وهي من السفن الحربية لها ثلاثة أعمدة ، ومكونة من طابقين ، ٢ إلى ٣٠ مدفعًا، وطولها ما بين ٣٣ إلى ٣٩ ذراعًا ، وبلغ عدد طاقمها في بداية القرن التاسع عشر الميلادي ، ١٧٤ فرداً من ضباط وأفراد ومهنيين وبحارة ، عدا الأفراد المحاربين المؤتين الذين يتقاضون رواتب لمدة ستة أشهر (٨٦) .

۲ – BARCA(بادجا): هذا النوع من سفن النقل وتستخدم في أوقات الحرب، ويتصف قاعها بأنه مسطح، ومنها ما هو بعمودين، وهي من فصيلة قاليون، وكانت تحمل على متنها في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ٨٣ مدفعًا مابين صغير وكبير(٨٧).

۳ – KALYON (قاليون): هي من اسفن الحربية الكبيرة ، ذات شراع واحد ، وثلاثة أعمدة ، ويوجد بها مخزنان والبعض الآخر منها ثلاثة مخازن ، BURTON ويعمد من فصيلة (KALYON) القليون السفن الآتية أسماؤها BARCA, UCANBARLI, KAPAK, FIRKATEYN, KARAVELE, وكان على سطح القاليون ذات العامودين من ٢٠ إلى ٨٠ مدفعًا ، وفي ذات الأعمدة الثلاثة ما بين ٨٠ ، ١٠٠ مدفعًا وهي من أنواع السفن التي

تسير في المسطحات المائية الواسعة ، ويبلغ طولها من ٢٦ إلى ٢٦ ذراعاً وقد صنعت الدولة العثمانية KALYON قاليون لأول مرة في عهد السلطان بايزيد الثاني ، (٨٨٦ - ١٤٨١ - ١٥١٢م) وبلغ طولها ٧٠ ذراعاً وعرضها ٣٠ ذراعاً ، وبلغ عدد أفراد طاقمها ٢٠٠٠ شخص وعرفست باسم GOKE (كوكه) . أما السلطان سليمان القانوني فقد شيد سفناً حربية لذلك من الصعب تسييرها في الأوقات التي تكون فيها الرياح هادئة ، لذلك لم تكثر الدولة من صناعتها ، واتجهت لصناعة السفن التي تتحرك بواسطة الشراع والجداف معارك) .

- ٤ FIRKATEYN(فرقطتین) هي سفن شراعية ذات ثلاثة أعمدة ، ويبلغ طولها ما بين ٤٥ إلى ٥٥ ذراعً ، وكان يوجد في مخازنها وسطحا مدافع(٨٩) ، بلغ عددها ما بين ٣٠ إلى ٧٠ مدفعً ، وهي من السفن السريعة على الرغم من أن أفراد طاقمها وصل إلى ٤٥٠ فرداً ، من ضابط ، ومهنيين ، وبحارة ، وغيرهم(٩٠).
- - KAPAK VEYA LAYPAK وكايبك) هي من فصيلة سفن القليون الحربية ولها مخزنان وهي أقل أهمية من سابقتها ويوجد بها صنفان من المدافع في الجرزء العلوي والسفلي ، ومجموع تلك المدافع مابين ١٠٠ و ١١٠ مدفعًا ، وعدد أفراد طاقمها ما بين ١٠٠ إلى ١٠٠ فرداً ، وهناك صنف آخر في الدرجة الثالثة من الأهمية ، عدد مدافعها من ١٦٠ إلى ٧٨٠ مدفعًا وطاقمها يتكون من ١٠٠ إلى ٧٨٠ مدفعًا وطاقمها
- ١٥ UC ANBARLI ٦ (أوج انبارلي): ولها ثلاث مخازن وهمي من أكبر القليونات وقد بدأ انتشارها سنة ١٩٣٠هـ الموافق ١٩٨١م وتوجد بها مدافع في المخازن وعلى السطح ، ويبلغ طولها ما بين ٥٩ إلى ٤٦ ذراعاً (٩٢) . وعدد مدافعها ما بسين ١١٠ إلى ١١٠ مدفعاً ، ومجمدوع أفسراد طاقمها ٨٠٠ إلى

١٠٠٠ فردا(٩٢) . وقد توسعت الدولة العثمانية في إنشباء هـذا النوع في القرن
 الثامن عشر الميلادى .

وهكذا توالت اهتامات السلاطين العثمانيين بـأمور البحريـة مستفيدين من امكانياتهم الماديـة والخبرات الموجـودة على أرضيهــم أو ممــن يســتفيدون مــن الامتيازات الممنوحة لهــم ، وبذلـك تطورت السفينة الحربيـة العثمانيـة ، لمواجهـة الأمربية وحماية سواحلها .

#### المناصب البحرية :

لقد أنشأت الدولة العثمانية عدة مناصب بحرية ، كما وضعت تنظيمات مختلفة لإدارة دفة ذلك الأسطول ، حتى تواكب روح العصر ، الذي انتقل فيها التوازن العسكرى الدولي من البر إلى البحر ، ويأتي على رأس تلك المناصب .

قبودان دوريً وهو القائد العام للأسطول ، وقد نشأ هذا المنصب بعد قليل من قيام الدولة العثمانية وبعد أن صار لها حدود بحرية إذ دعت الحاجة لإنشاء سفن حربية وسفن تدريب ، وكان لكل سفينة حربية رئيس منح وبمرور الزمن لقب باشا وصار يطلق عليه قبودان باش ، وقبودان مشتقة من كلمة إيطالية ، ثم حرفت إلى قبطان وكان القبودان باشا يجمع في القرون الأولى لنشأة الأسطول بين منصيين ، القائد العام للأسطول ، وحاكم ولاية ، ويطلق ، عليه بصفته الأخيرة بيلربك ، وكان يعقد حلساته في مقر ديوان البحرية ، وكان معظم اختصاصات الوالي إذ كان مسؤولا عن الأمن العام في المناطق التي أسندت إليه (٩٣) . مثل خير الدين بربروسا بيلربك الجزائر وابنه حسن وغيرهم .

أما قبوادنه(KAPUDANE) وهو اسم أميرال في البحرية العثمانية ، فإنه يأتي بعد قبودان باشا في الـترتيب ، والتي تـوازي رتبـة فريـق أول ، وكـان يحمـل عصًا خضراء ، ويركب سفينة خاصة به اسمها قابودانه همايون ، وقــد ظهـر هـذا المنصــب ســنة ١٠٩٣هـ (٩٤) . ويلــي قبودانــه في المنصــب

باطرونا (PATRONA) وهو لقب مأخوذ من كلمة اللاتينية وله سفينة خاصة به تسمى باطرونا همابون (٩٥). ثمم يلسي هولاء في التسلسل الإدارى رياله (RIYALE) ، وهو يوازي في الرتبة لواء أميرال ، ويرفع علمه على العامود النالث في السفينة ، والمعروف باسم عامود الميزان (ميزانه دركي) ، وهؤلاء جميعًا مسؤلون عن انضباط شؤون الترسانة .

لقد ظل ذلك الترتيب الإداري معمولا به حتى سنة ١٢٧١هـ / ١٨٥٤م ، ثم تحولت تلك الرتب على نظام الراتب فوظيفة «قابودانه » صارت رئيس باشا ، وباطرونه صارت فريق باشا وأخيراً ، رياله صارت لواء باشا(٩٦) .

وقد كان ينوب عن قبودان باشا في الإدارة البحرية مستول كبير يشرف على بناء السفن واصلاحها وتسليمها ويطلق عليه أمين الترسانة TERSANE على بناء السفن واصلاحها وتسليمها ويطلق عليه أمين الترسانة TERSANE و عنه وستة قوارب ، كما كان يقوم بأعمال قبودان باشا عند خروج الأخير إلى البحر ، ويحضر الاجتماعات دون أن يشارك في الرأى أو المناقشة ، ولكن يُطلب ، للاستفسار منه ، عند الحاجة ، أو لتلقي الأوامر لتنفيذها . واستمر هذا المنصب حتى عام ١٢١ه - / ١٨٠٤هـ ، إذ حولت هذه الوظيفية إلى دفتر دراية الترسانة ، وأول من عين عليها بعد التحويل سفير في باريس السيد / على افندي ، والسبب في ذلك التغير ، أن الدولة في هذا الوقت في حاجة إلى قوة بحرية وميزانية كبيرة .

وقد ظهرت أمانة الترسانة بعد خلع السلطان سليم الشالث ١٢٢٢هـ / ١٨٠٧م، وفي ١٢٤٦م / ١٨٣٠ ألغيت هذه الوظيفة وكلف قبودان باشا، وعين له مساعد يعاونه في تلك الأعمال، وكان الإلغاء بسبب المبالغة في الراتب، إذ كان يتقاضى راتبًا مقداره ١٠٪ من مصاريف خزنة الترسانة (٩٨) أما المخازن البحرية فكان يتولى شؤونها اثنان: الأول يعرف باسم أمين مستودعات الترسانة، البحرية فكان يتولى على عنابر الترسانة، وهذا كان يشرف على عنابر الترسانة، فهو مسؤل عن الواردات والمصروفات. والثاني أطلق عليه اسم ناظر مستودعات

الترسانة ، (TERSANE ANBARLARI NAZIRI) ، وهو أيضًا مكلف الإشراف على مستودعات الترسانة من حيث الداخل والخارج منها ، وتسجيل ذلك في دفاتر خاصة (١٠١) ، وكان أقل مرتبة من ترسانة أميني (١٠١) .

وهناك من الوظائف الكبرى ، في الترسانة العثمانية ، كتخدا الترسانة العثمانية ، كتخدا الترسانة كان (TERSANE KETHUDASI) وهو أحد كبار الموظفين في الترسانة ، وفي البداية كان كتخداسي مسئولا عن انظباط الترسانة ، ثم اعتبر حاكم الترسانة ، فهو يأتي بعد قبودان باشا ، وللوصول إلى هذه المرتبة ، كان يمر صاحبها بعدة مناصب ، إلا أنه في السنوات الأخيرة أسندت إلى دريابيلركي (١٠٢) .

كما توجد عدد من الوظائف الإدارية الأخرى مشل كاتب قاليون (KALYON KATIBI) وهو الموظف ، الذي يقوم بحساب إعاشة ورواتب العاملين بسفن القاليون ، وكان له نائب يسمى قاليونر خليفة سي ، وهذه الوظيفة تأتي في الرتيب الإدارى بعد رياله قبودان سري(١٠٣) ... وهناك أيضاً ناظر السركى SERGI NAZIRI وسركي ، هي السند أو الوثيقة ، التي توضح مبلغ الاستحقاقات، وسرجي ناظري ، هو رئيس الموظفين ، الذين يقومون بتنظيم تلك الوثائق ، ومن مهامه الإشراف على تنظيم وإعطاء المستحقين من الرسانة حسب الأنظمة الموضوعية ، إلا أن هذه الوظيفة ألغيت في سنة ١٧٦٩هـ / ١٨٣٣ وضمت مع وظيفة أستاذية الأقلام السبع (أقلام سبعة خوجاليغي)(١٠٤) .

#### عمال السفن:

كان القائمون بأعمال السفن رجال تمرسوا في الشئون البحرية ، ودرجوا على ركوب البحار ، وعلى شئون القتال ومن هؤلاء :

١ - اللوند LEVENT (١٠٨) اسم انتشر في البحرية العثمانية ، في أواخر القرن التاسع الهجرى / النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادي ، وهو يطلق على البحارة الأقوياء الشديدي البأس ، الذين يمارسون الجهاد البحري في السفن العثمانية في البحر المتوسط .

وكان هؤلاء يؤخذون من الأنراك القاطنين على السواحل أو من الروم الساكنين في الجزر العثمانية ، ويسمون LEVENT ROME ، وعملهم دائم في الأسطول العثماني ، ولهم رواتب شهرية ، ويشتغلون في كمل أنواع السفن ، وأطلق عليهم في نهاية القرن الخامس عشر اسم GALYONCU).

أعفى في القرن السادس اللوند من أعمال التحديف في سفن الأسطول العثماني ، إذ خشي القبودان باشا أن تؤثر حالتهم النفسية على القدوة القتالية ، إذ كان عملهم شاقا وخطيراً ، وعهد بهذا العمل إلى أسرى الحرب ويطلق عليهم FORSA وإلى الأشخاص ، الذى صدرت عليهم أحكام بالعمل في السفن ذات المحاديف عقوبة لهم (١١٠) .

Y - المحدفون من KUREKCILER : بالإضافة إلى المصدرين السابقين ، هناك مصدر ثالث للمحدفين فقد كانت الدولة تؤمن المجدفين من رعاياها ، وذلك بأخذ فرد واحد من كل عشرين منزلاً على أن تدفع المنازل الباقية « تسعة عشر » رسومًا لتأمين رواتب وإعاشة ذلك الفرد وعائلته لمدة ستة أشهر ، كما كانت المالية ترسل أوامر للسناحق والأقضية لتأمين المجدفين اللازمين للأسطول في كل عام ، ويذكر أن الشعب كان يطلق على المجدفين الأتراك AHBAB أحباب ، ويطلقون على المجدفين من أسرى الحرب CAKAL حقل(١١١) .

۳ - AYLAKCILAR وهي جمع AYLAK يلك ) (۱۱۲) وهؤلاء ليسوا من الأفراد الدائمير في الأسطول العثماني ، ويستعان بهم عند الحاجة لمدة ستة أشهر مقابل أجر محدد ، وقد استعانت بهم الدولة بعد إدخال السفن الشراعية في الأسطول العثماني ، وكان عدهم في السفن ذات ثلاث مخازن حوالي ۱۰۰ فرد ، بينما بلغ عددهم في القاليونات ۱۰۰ فردًا ، وكان يوجد بينهم نصاري أرمن وروم ويرأسهم ضابط من ضباط الأسطول يطلق عليه رئيس الأيلاقحيين

\$ - KALYONCULAR قاليون جلار وهم العاملون في السفن الشراعية بصفة مؤقته . إذ تأخذ الدولة عددًا معينًا من بعض الأقضية خارج مدينة أسطنبول، وذلك عندما تتحرك السفن في أوقات الحرب ، وعندما يعود الأسطول وتنتهي مهمته ويعود إلى قواعده ، يعود هؤلاء إلى بلدانهم وكانت تصرف رواتبهم مقابل عملهم فقط وكانت أماكن أقضية هؤلاء معروفة لدى المسؤلين في الترسانة والقبطان باشا الذي يبعث عند الحاجة إليهم للولاة والقضاة أوامر لتجميعهم ويعث برفقة الأوامر بنصف رواتبهم مقدمًا . إلا أن السلطان العثماني محمود الناني ( ١٨٢٧ - ١٢٥٥هم / ١٨٢٨م ) ألفي هذه الطائفة أثناء حركة الإصلاح ربيع الأول ١٨٤٣هم/ سبتمبر ١٨٢٧م ، وحل مكانهم أفراد نظاميين ومسلمين يعملون بصفة دائمة في الترسانة (١١٤٤) .

GABYARLAR (قبيارلار) (١١٥) وكانوا مسؤولين على الشعار الموجود في الأشرعة وكانوا مسؤولين أيضًا عن الأشرعة وفتحها ، وقد استحدثت هذه الطائفة في الأسطول العثماني بعد الحرب البحرية مع روسيا سنة ١١٨٧ – ١١٨٨ م والتي انتهت بصلح كوشك فينارجه ، وكانت الدولة تستعين بنصارى للعمل في هذا المجال من الأرمن وسكان شبه جزيرة المورة والأروام ، وذلك حتى سنة ٢٣٦ هـ ١١٨٢م حين صدرت الأوامر بقصر هذا العمل على المسلمين وبموجب الأمر السابق وفي سنة ٣٦٢ اهـ ١٨٢٧م ، حل مسلمون مكان المسيحيين بشرط أن يكونوا شبابًا غير متزوجين (١١٦) من طرابلس الشام وبيروت وعكا والرملة وغزة .

ت - SANATKARLAR ( صنعت كارلر ) أى المهنيون الذيسن يقومون بأعمال النجارة والحدادة والحبال ، وكل الأعمال التي تحتاجها السفينة للترميم والإصلاح .

V - SUDAGABOLAR ( سوده غبولر ) مصطلح ورد في البحرية العثمانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي ومن المحتمل أنهم مدفعجية السفينة حيث ورد ذكرهم في دفاتر البحرية مع أسماء المدفعجية(١١٧) .

ولقد تبين لنا من هذه الدراسة مدى تأثر الدولة العثمانية بحضارات شعوب البحر المتوسط خاصة في المجال البحرى ، وبدا ذلك واضحًا في أشكال ونظم السفن وفي التنظيمات الإدارية والبحرية للأسطول ، وكذلك في مسميات الوظائف البحرية ، ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل نجد بعض القبودانات كانوا من سكان جزر البحر المتوسط مثل خير الدين بربروسا ٩٢٤هـ/١٥١٨ م ، الذى ينتمى لجزيرة مديلي(١١٨) القبودات محمد باشا ٥٥٠هـ/ ١٥٤٣ وهـو بوسنوى الأصل ، وسنان باشا ١٥٩٨ ومـر ١٥٥٠ فرواوى الأصل وبياله باشا ٩٦١هـ/ ١٥٥٠ وغيرهم(١١٩) .

لقد اتضح أن بلدان البحر المتوسط وشعوبها كانت هي حجر الرحى ، الذي دار عليه النشاط البحرى وصناعة السفن في العصر الحديث متصلاً اتصالاً وثيقًا بالعصور السابقة ، بوجه عام ، وبالبحرية العثمانية والقوى البحرية الأخرى وحوض البحر المتوسط بوجه خاص .

#### الهوامش

(۱) تعرف بلاد اليونان في اللغة اليونانية القديمة والمعاصرة باسم هيللاس Hellas وهي تشمل شبه حزيرة البلقان والجزر المنتشرة في خر إيجة وكذلك المدن اليونانية المنتشرة على ساحل آسا الصغرى . وأطلق الأغريق على أنفسهم لفظ Hellenes أو « الهلينيين » ولكن الرومان أطلقوا عليها اسم Graeci ، وهو في الحقيقة اسم قبيلة هللينية نزحت من إقليم بيوتيا Boeotia في شمال بلاد اليونان إلى حنوب إيطاليا ، ومنه اشتق العرب لفظ « الأغريق » . أما لفظ « يوناني » فهو متوارث من اللغات السامية القديمة ومشتق من لفظ « ياونين » الذي أطلقه أهل الشرق الأوسط القديم على المللينيين ، وربما أيضًا مشتق من لفظ « أيونيي » خاصة أن المستوطنات الأيونية انتشرت في آسيا الصغرى المتاهمة لحدود الشرق الأوسط انظر:

سيد أحمد على الناصري : الأغريق ، تاريخهم وحضارتهم ، ط٢ ، دار النهضــة العربيـة ، القاهرة ، د٩٧ م ، ص ١٨ .

(۲) وليام لانخر : موسوعة تاريخ العالم ، ترجمـة محمـد سـليم سـا لم ، ج١ ، النهضـة العربيـة ،
 القاهرة ، ١٩٦٣ ام ، ص ١٠٩ ، وكذا : -

حسين الشيخ : دراســات في تــاريخ حضــارة اليونــان والرومــان ، دار المعرفــة الجـامعيــة ، الإسكندرية ، ١٩٨٧م ، ص ٦٠ .

- (٣) حيزه ويلر ، حي ، ترنتون كوستيمد ، ريتشارد ب تومان : حغرافية العالم الإقليمية ،
   ترجمة محمد حامد الطائي وآخرون ، ج١ ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ( بــدون تــاريخ)
   ص ٩٤٩ ٢٥٠ .
  - (٤) يوحد في بحر إيجة وحده حاليًا ٤٨٣ حزيرة . انظر :-

عبد اللطيف أحمد علي : التاريخ اليوناني ، العصر الهبلادي ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٧١ م ، ص ٢٥ .

- (٥) المرجع نفسه ، ص ٩ ١٠.
- (٦) حسين الشيخ : المرجع السابق ، ص ٦٦ .
- (٧) تيودور حيانا كوليس: اليونان شعبها وأرضها ، ترجمة محمد أمين رستم ، النهضة المصرية ،
   القاهرة ، ١٩٦٣ م ، ص ٢٢.

- (٨) لطفي عبـد الوهـاب يحــي و آخــرون : التـاريخ اليونـاني والرومـاني ، القــاهرة ، ١٩٨٥ /
   ١٤٩٨٦ ، ص ١٣ ١٤ .
- (٩) محمد كامل عياد: تباريخ اليونيان ، ج١ ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٨٠م ، ص ٢٣ -
- (١٠) لطفي عبد الوهاب يحي : البونان في مقدمة التاريخ الحضاري ، دار المعرفة الجامعية
   الإسكندرية ، ١٩٧٨ م ، ص ٤٢ ٤٣ .
  - (١١) محمد كامل عياد : المرجع السابق ، ص ٢٥ ٢٦ .
    - (١٢) وليام لانجر : المرجع السابق ، ص ١٠ وكذا :
- لطفي عبد الوهاب يحي : دراسات في العصر الهللينستي ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٧٨ ، ص ٦.
  - (١٣) لطفي عبد الوهاب يحي : اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري ، ص١١٢.
    - (١٤) محمد كامل عياد: المرجع السابق. ص ١٢٤.
  - (١٥) لطفي عبد الوهاب يحي وآخرون : التاريخ اليوناني والروماني ،ص ١٤.
    - (١٦) لطفي عبد الوهاب يحي : دراسات في العصر الهلنستي ، ص ٤٨.
  - (١٧) ول ديورانت : قصة الحضارة ، الكتاب الأول ، ج١ ، مج ٢ ، ص ٣٠٨.
- (١٨) ينتسب القرطاحيون إلى مدينة قرطاج والتي تقع على مقربة من مدينة تونس الحالية ، فيما بين « بوسعيد » و« لاحويت » ويرجمع تأسيسها إلى عام ١٨٥ق.م. ، وإن زعم البعض إلى أنه يرجع إلى ما قبل ذلك ، إلى القرن الشالث عشرق.م. ، حيث ثبت الآن عدم وحود آية آثار فينيقية الأصل في تلك المناطق قبل حوالي ٧٥٠ ق.م.
- هذا ويذهب البعض إلى أن اسم « قرطاج » الفينبقي مشتق من كلمتي «قرت حدشت» عنى المدينة أو القرية الحديثة ، ولم يبدأ التاريخ الحقيقي لقرطاج إلا منذ القرن السادس ق.م. وسرعان ما ازدهرت حتى غدت زعيمة المدن الفينقبة في أواسط البحسر المتوسط ، انظر :
- رشيد الناضوري : المغرب الكبير ، ج١ ، بسيروت ، ١٩٨١م ، ص ١٦٢ ١٦٣ ، وكذا : –

محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القديم(٨) بــلاد الشــام ، دار المعرفــة الجامعيــة الإسكندرية ، ١٤١٠هـ ، ~ ١٩٩٠ م، ص ١٨٤ - ١٨٨ .

حورج كونتو : الحضارة الفينيقية ، نرجمة محمد عبد الهـادي شـعيره ، ومراحعـة الدكتـور طه حسين ، القاهرة ، ١٩٦٥م ، ص ٩٨ – ٩٩ وكذا :–

Warmingtom, B.H., Carhage, London, 1960, p.p. 22, 160 - 205: Harden, D., The Phoenicians, London, 1963, p. 54.

(١٩) تيودور حيانا كوليس: المرجع السابق، ص ١٣٥، وكذ:

لطفي عبد الوهاب يحي وآخرون : التاريخ اليوناني والروماني ، ص ٤٢ – ٥٠.

- (٢٠) لطفي عبد الوهاب يحي : اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري ، ص ١٥٢ ~ ١٥٣ .
  - (٢١) سبد أحمد على الناصري : المرجع السابق ، ١٣٤ ١٣٦ .
- (٢٢) محمد ياسين الحموي : تاريخ الأسطول العربي ، دمشق ، مطبعة الترقي ، ١٩٤٥م ، ص ٢٨ .
- (٣٣) الأسطول يقال لمجموع السفن الحربية وهو لفظ يوناني الأصل بلفيظ STOLOS ويطلق أحيانًا على المراكب البحرية المجتمعة وأحيانًا على مركب بحري واحد .
- (٢٤) نخبة من الأساتذة المتخصصين: تاريخ البحرية المصرية ، حامعة الإسكندرية ، ١٩٧٩م ، ص ٣٩٧.
  - (٢٥) محمد ياسين الحموي : المرجع السابق ، ص ٢٩ .
    - (٢٦) المرجع نفسه ، ص ٣٢.
- (٣٧) عبيد الله المهدي ( ٢٩٧ ٣٢٢ هـ / ٩٠٩ ٩٣٤م) أول الخلفاء العبيديون الذين حكموا تونس ، وفي عهده أزيلت بأمره أسماء الأمراء الأغالبة المكتوبة على آثاراهم وكتب عليها اسمه ، وأسس مدينتا المهدية وزويلة ، كما أخضع أهل صقلية ، وقام بأربع حملات متوالية على مصر ، كان مصيرها الفشل ، انظر :

أحمد بن عامر : تونس عبر التماريخ ، مكتبة النجاح ، تونس ، ١٩٦٠م ، ص ١٣٧ - ١٣٨.

- (٢٨) نخبة من الأساتذة المتخصصين : تاريخ البحرية المصرية ، ص ٤٠٣.
  - (٢٩) ياسين الحموي : المرجع السابق ، ص ٣٣
    - (٣٠) المرجع نفسه ، ص ٣٨ ٣٩ .

- (٣١) نُخبة من الأساتذة المتحصصين : تاريخ البحرية المصرية ، ص ٥٨٩.
- (٣٢) سعاد ماهر : البحرية في مصر الإسلامية ، دار المجتمع العلمي ، حدة ١٩٧٩م ، ص ١١٤.
  - (٣٣) نخبة من الأساتذة المتخصصين : تاريخ البحرية المصرية ، ص ٥٨٩ ٥٩٠.
    - (٣٤) سعاد ماهر : المرجع السابق ، ص ١١٥,٣
- (٣٥) أسرة الهبسيرج HABSBURG من أعرق وأقدم الأسر الحاكمة في أوروبا ، تعاقبوا في حكم النمسا ، ويعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي ، وبلغ حدود سيطرة حكمها في عهد الإمبراطور شارك الخامس على أسبانيا وممتلكاتها في أمريكا ، كذلك أحزاء من إيطاليا إذ حكمت نابلي وصقلية وسردينيا فضلاً على أراضيها في ألمانيا والأراضي المنخفضة والنمساء انظر ع

Academic American Encyclopedi, New Jersey. 1980, Vol 10, p. 6.

• ١٩٥٨ - ١٣٢٨ أُسَرِةَ فَلُوا Valois أَنْجُبِت ثَلاثَة عشر ملكًا حكموا فرنسا من ١٣٢٨ أَنْجُبِت ثلاثة عشر ملكًا حكموا فرنسا من ١٣٢٨ انظر :

Ibid., Vol 19, p. 508

(٣٧)محمد عبد اللطيف البحرواي : مذكرات تاريخ أوروبا الحديثة ، مذكرات لم تنشر.

(38) BRAUDELF:THE MEDITERRANEAN AND THE MEDITERRANEAN WORLD IN THE AGE OF PHILIP II VOL. II P. 1007

- (٣٩) فيليب الثاني ابن الامبراطور شارل الخامس ، ملك أسمانيا سنة ١٥٥٦ ١٥٩٨ .
- (٠٤) محمد بن عبد اللطيف البحرواي : مذكرات تاريخ أوروبا الحديث ، مذكرات لم تنشر .
  - . BRAUDELF:OP.CIT.VOL II,P.1007 (£ \)
- (٤٢) كارثة حربة: بعد أن حرر العثمانيون مدينة طرابلس الغرب ، وحهموا أنظارهم لجزيرة حربة ، التي حعل منها الأسمانيون معقلاً حصناً ، يعتمدون عليه في حركاتهم الهجومية ، بعد أن استولى عليها نائب مملكة صقلية في يناير ٢٥١٠م ، وأنزل بها حيشاً ضخماً . حاء الأسطول العثماني مدداً للقائد طورغوريسي ، وكان هذا الأسطول الضخم يشمل ٢٨ سفينة حربية ، بقيادة مصطفى بياله ، فداهم حزيرة حربة بشراسه وعنف ، أسفرت عن انهزام الأسبان . انظر :

أحمد توفيق مدني : حرب التلاثمائة عام بين الجزائر وأسبانيا ، المؤسسة الوطنية للكتــاب ، الجزائر ، ط٣ ، ١٩٨٤م ، ص ٣٠٧٨.

- (43) BRAUDELEF.: OP.CIT. VOL II P. 1008
- (٤٤) نيوقولاى ايفانوف : الفتح العثمــاني للأقطـار العربيــة ١٥١٥ ١٥٧٤ ترجمــة يوســف عطا الله ، دار الفاربي ، بيروت ، ١٩٨٨ م ، صر ٢٣٧ – ٢٣٨.
- (٤٥) الفلاندرز :FLANDERS: أحد الأقاليم المطلة على بحر الشمال ، وكان مركزاً اقتصادياً وسياسياً متطوراً للأراضى المنخفضة في العصور الوسطى وكان رحالها موصوفين بالقوة والشدة ، ولعبوا دوراً كيراً في الحروب الصليبية في القرن الشاني عشر ، انظ:

#### ACADEMIC AMERICAN ENCYCLOPEDIA, VOL. 8P. 152;

- (46) LOCKYERR: HABSBURG AND BOURBON 1407 1720 LONGMAN P. 28 - 29
- (٧٤) اندري كلو: سليمان القانوني ، مشل من النماذج بين الهوية والحداثة ، دار الجيل ، بيروت ، ص ٥٦٦ ..
- (٩٩) شارل ديل: البندقية جمهورية أرستقراطية ، تعريب أحمد عزت عبد الكريم ، توفيق اسكندر ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ٧٧ ٢٨ .
  - (٥٠) عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق، ج ي ٢، ص ٨٦٩.
    - (٥١) شارل ديل: المرجع السابق ، ص ٣٢
    - (٥٢) سعاد ماهر : المرجع السابق ، ص ١٣٥ .
  - (٥٣) عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، ج ٢ ، ص ٨٨٠ .
- (54) COOK M.A.: AHISTORY OF THE OTTOMAN EM PIRE TO 1730 LONDON CAMBRIDGE UNIVERSTY, p. 87
- (55) IDRIS BOSTAN: OSMALI BAHRIYE TESKILATI: XVLL YUZYILDA TTERSANE - I AMIRE, TURK TARIH KURUMU BASIMEVI ANKARA, 1992, p.12
  - (٥٦) آندري كلو: المرجع السابق، ص ٤٥٦.
- (57) ISMAIL HAKKI UZUN CARSILI: OSMANLI DEVLETININ MERKEZ VE. BAHRIYE TESKILATI, TURK TARIH KURUMU BASIMEVI - ANKARA. p 455
- (58) MEHMET ZEKI PAKALIN: OSMANLI TARIH DEYI MLERI VE TERIMLERI SOZLUGU, ISTANBUL, IYILIEGITM MILLIEGITM VOL, p.465
- (59) MEHMET ZEKI PAKALINI: OP.CIT. VOL IP. 341.

- (٦٠) دفاتر البحرية . تصنيف كامل كانجي رقم ٦٢٩١ سنة ١١٥٢ ، أرشيف رئاسة مجلس الوزراء السطنبول .
- (٦١) دفاتر البحرية ، تصنيف كامل كابجي رقم ٨٤٦٣ ، سنة ١٢٠٤ هـ. ، ورقم ٨٤٩٤ مسنة ١٢٠٠ هـ. ، ورقم ٨٤٩٤ سنة ١١١٠ هـ. أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ، اسطنبول.
- (٦٢) دفارت البحرية ، تصنيف كامل كابجي ٨٧٤٧ سنة ١٢٠٢ هـ ورقم ٨٧٤٧ سنة ١٢٠٣ هـ ، وثاسة بحلس الوزراء اسطنبول .
- (٦٣) دفاتر البحرية تصنيف حودت رقم ٧٣١٤ سنة ١٥٠ هـ ، أرشيف رئاسة بحلس الوزراء، اسطنبول .
- (٦٤) دفار الأمور المهمة رقم ٧ رقم ٢٨٣ سنة ٩٧٥ هـ ، بأرشيف رئاسة بحلس الوزراء ،
   اسطنبول
- (65) ISMAIL HAKKI: OP. CIT., P. 457.
- (66) IBID P. 457.
- (67) IBID, P. 457
- (68) IBID, P. 458
- (٦٩) دفاتر البحرية رقم ٢٥٣٦ و ٢٥٤٦ تصنيف حمودت بأرشيف رئاسة بحلس الوزراء
   باسطنبول.
- (٧٠) دفاتر البحرية تصنيف جودت رقم ٤٨٩٤ سنة ١١١٠ هـ ، ورقم ٢٥٧٩ سنة ١١٨٣
   هـ ، بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء باسطنبول .
- (71) ISMAIL HAKKI: OP.CIT P. 460
- (٧٢)اندري كلو: المرجع السابق، ص ٥٧٤
- (73) ISMAIL HAKKI; OP.CIT P. 460
- (74) IBID.P.461
- (75) MEHMET ZEKI PAKALAIN: OP. CIT, 1970 VOL.1P.341
- MEHMET ZEKI PAKALAIN: OP. CIT. سم انظر ۳۷٫۰ القدم العثماني يعادل ۷۲٫۰ سم انظر VIL I P. 112
- (77) ISMAIL HAKKI: OP.CIT P. 461 462.
  - (٧٨) الفوانيس شعار الرتبة ، وتدل على سفينة القبطان .
- (79) ISMAIL HAKKI: OP.CIT P. 463 464.
- (80) IBID. P. 464
- (٨١) عبد العزيرز الشناوي : المرجع السابق ، ص ٥٧٥.

(82) ISMAIL HAKKI: OP.CIT P. 466..

(٨٣) دفاتر البحرية ، تصنيف كامل كـابجي رقـم ٥٧٦٠ ، أرشـيف رئاسـة بحلـس الـوزراء ، اسطنبول .

(٨٤) الوثيقة السابقة .

(85) ISMAIL HAKKI: OP.CITP. 467.

(٨٦) دفاتر البحرية تصنيف حودت دفاتر البحرية رقم ٦٤٦٨ سنة ١٢١٢ أرشيف رئاسة جلس الوزراء ، اسطنبول .

(٨٧) دفاتر البحرية تصنيف كامل كابجي ، رقم ٧٧٢ ، سنة ٢٠٥هـ.

(88) ISMAIL HAKKI: OP.CIT P.468.

(٨٩) دفاتر البحرية ، رقم ٥٧٦٠ ، تصنيف كامل كابجي ، أرشيف رئاسة بحلس الوزراء ، اسطنبول .

(90) IDRIS BOSTAN: OP. CIT P. 96.

(91) ISMAIL HAKKI: OP.CIT P. 469 - 470.

(۹۲) دفاتر البحرية ، تصنيف حودت رقــم ۹۱۹ ، ۲۳۰۰ ، ۳۳۱ ، ۲۵۲۰ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰ ، ۲۷۲۹ ،

(٩٣) دفاتر البحرية ، تصنيف كامل كابجي ، رقم ٥٧٦٠ .

(94) ISMAIL HAKKI: OP.CIT. P. 472.

(٩٥) دفاتر البحرية ، تصنيف حودت ، رقم ٧٧١٦ ، ٧٧٤٧ ، في أرشيف رئاسة بحلس الوزراء ، اسطنبول .

(٩٦) دفتر المهمة رقم ١١٢ في رئاسة بحلس الوزراء باسطنبول .

(٩٧) عبد العزيز الشانوي : المرجع السابق ، ص ٨٧١.

(98) MEHMET ZEKI PAKALAIN: OP. CIT, VOL2 P. 189.

(99) IBID., VOL3 P. 763.

(100) MFHMET ZEKI PAKALAIN: OP. CIT, VOL3 P. 50.

(١٠١) عبد العزيز الشناوي : المرجع السابق ، ص ٨٧٣.

(١٠٢) المرجع نفسه ، ص ٨٨٣.

(103) MEHMET ZEKI PAKALAIN: OP. CIT, VOL 3, P. 465.

(١٠٤) عبد العزيز الشناوي : المرجع السابق ، ج٢ ، ص ٨٧٣.

(105) MEHMET ZEKI PAKALAIN: OP. CIT, VOL3, P. 466.

(106) IBID., VOL3, P. 155.

(107) IBID., VOL2P. 184

(۱۰۸) كلمة مأخوذة من كلمة LEVANTINO الإيطالية انظر : BID., VOL2. P. 354

(109) ISMAIL HAKKI: OP. CIT. P. 479 - 482

(110) MEHMET ZEKI PAKALAIN: OP. CIT, VOL1 P 181

(١١١) تعني أفراد غير مهمين ولايحظون بالاحترام انظر :

ISMAIL HAKKI: OP. CIT. P. 482, 483

(١١٢) تعنى الفرد العاطل عن العمل ، أو الذي لديه عمل مؤقت .

(113) ISMAIL HAKKI: OP. CIT. P. 484

ا نقلاً عن تاريخ لطفي (LUTFI TARIHI) بخلد ا ISMAIL HAKKI: OP. CIT.468 (۱۱٤) مجلد ١

(١١٥) كلمة إيطالية وتعنى الجزء السفلي من عامود السفينة .

(116) ISMAIL HAKKI: OP. CIT. P. 487, 488

(117) IBID., P. 488, 489

(١١٨) عبد القادر بن عمر بن محمد : سيرة حمير الدين ، محفوظ ، المتحف البريطاني قسم الدراسات الشرقية ، رقم ٣٢٧٠ ق ١ .

(١١٩) أحمد عرابى : تاريخ الملوك العثمانية والصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات مخطـوط ، مكتبة سوهاج رقم ٣٣٤ت ، ق ٢٥ .

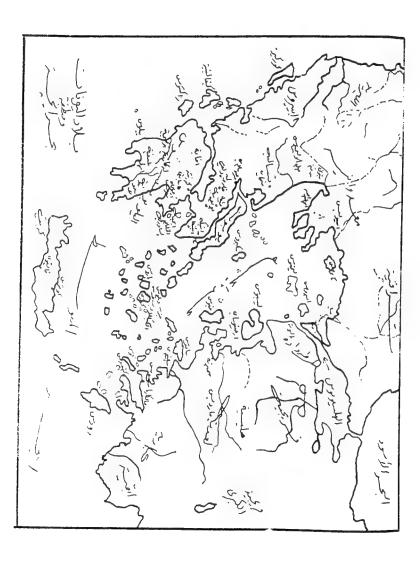

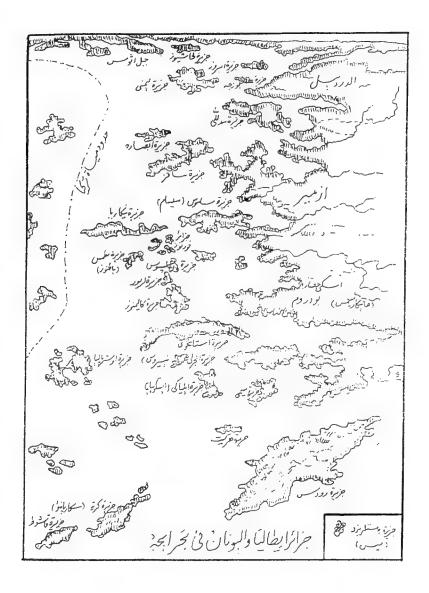



#### المصادر والمراجع

#### أولاً : المصادر العربية :

- ١ أحمد عرابى : تاريخ الملوك العثمانية والصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات،
   خطوط فى مكتبة سوهاج تحت رقم ٣٣٤ ت .
- ۲ عبد القادر بن عمر بن محمد : سيرة خير الدين باشا ، مخطوط بالمتحف البريطاني ، قسم الدراسات الشرقية برقم ٣٢٧٠ .

#### ثانيًا: المصادر التركية:

- ١ دفتر الأمور المهمة رقم ١١٢,٧ ، أرشيف رئاسة بحلس الوزراء أسطنبول .
- ۲ دفاتر البحرية ، تصنيف جودت ، رقم ۱۹۸۶ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۱ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷
- ۳ دفاتر البحرية ، تصنيف كامل كابجى رقم ٧٥٢٧ ، ٧٥٦٠ ، ٦٢٩١ ،
   ٨٧٤٧ ، ٨٤٦٣ .

### ثالثًا: المراجع العربية:

- ١ أحمد بن عامر : تونس عبر التاريخ ، مكتبة النجاح ، تونس ، ١٩٦٠ .
- ٣ حسين الشيخ : دراسات في تمارخ حضارة اليونان والرومان ، دار المعرفة
   الجامعية الأسكندرية ، ١٩٨٧م .
  - ٤ رشيد الناضوري : المغرب الكبير ، الجزء الأول ، بيروت ، ١٩٨١ .
- ٥ سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية: دار المحتمع العلمي ، حدة ١٩٧٩.

- ١ سيد أحمد على الناصرى: الإغريق تاريخهم وحضارتهم، دار النهضة
   العربية، القاهرة ١٩٨٧.
- ٧ عبد اللطيف أحمد على : التاريخ اليوناني العصر الهيلادي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨١ .
- ۸ عبد العزيز محمد الثناوى ، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ،
   مكتبة الأبجلو المصرية ، القاهرة ، ۱۹۸۰ .
- ٩ لطفى عبد الوهاب يحى : دراسات فى العصر الهللينستى ، دار النهضة العربية
   ، بيروت ، ١٩٧٨ .
- ١٠ عمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنــي القديــم (٨) بــلاد الشــام ، دار
   المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩٠م .
- ١١ محمد عبد اللطيف البحرارى: مذكرات تاريخ أوربا الحديثة ، ألقبت على طلاب حامعة الجزائر ، مذكرات لم تنشر .
  - ۱۲ محمد كامل عياد : تاريخ اليونان ، دار الفكر العربي ، دمشق ، ١٩٨٠ .
- ۱۳ محمد ياسين حموى : تاريخ الأسطول العربى ، مطبعة الـترقى ، دمشق ،
   ۱۹٤٥ .
- ١٤ نخبة من الأساتذة المتحصصير بجامعة الإسكندرية: تاريخ البحرية المصرية ،
   جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ، ١٩٧٩ .

### رابعًا: المراجع الأجنبية المترجمة:

- ۱ أندرى كلو: سليمان القانون مثل من النماذج بين الهوية والحداثة ، تعريب
   البشير بن سلامة ، در الجيل ، بيروت ، ١٩٩١م .
- ٢ تيودور حيانا كوليس: اليونان شعبها وأرضها، ترجمة محمد أمين رستم، دار
   النهضة العربية القاهرة.

- ٣ حورج كونتو: الحضارة الفينيقية ، ترجمة محمد عبد الهادى شعيره ، مراجع
   الدكتور / طه حسين ، القاهرة ، ١٩٦٥ .
- ٤ جيزه ويلر ، جي ترنتون كوستميد ، ريشارو . ب . تومان : حغرافية العالم الإقليمية ، ترجمة محمد حامد الطائي وآخرون ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .
- ضارل ديل: البندقية جمهورية ارستقراطية ، تعريب أحمد عـزت عبـد الكر؛
   وتوفيق إسكندر ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، ١٩٤٨ .
- ٦ نيوقولاى ايفانوف : الفتح العثمانى للأقطار العربية ١٥١٥ ١٥٧٤
   ترجمة يوسف عطا الله ، دار الفارابى ، بيروت ، ١٩٨٨ .
- ٧ ول ديورانت : قصة الحضارة : ترجمة محمد بدران ، دار الجيل ، بيروت ، ١٩٥٣
- ٨ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم ، ترجمة محمد سليم سالم ، النهضة المصرائق .

#### خامسًا: المراجع النزكية:

- IDRIS BOSTAN: OSMANLI BAHRIYE TESKILATI: XVII. YUZYILDA TERSANE I AMIRE. TURK TARIH TARIH KURUMU BASIMEVI ANKAR. A 1992.
- ISMAIL HAKKI UZUN CARSILI: OSMANLI DEVLETININ MERKEZ VE. BAHRIYE TESKILATI, FO TURK TARIH KURUMU BASIMEVE -ANKARA, 1988.
- MEHMET ZAKI PAKALIN : OSMANLI TARIH DEYMLERI VE TERIMLERI, ISTANBL, 1971.

#### سادسًا: المراجع الإنجليزية:

- BRAUDEL, F.: THE MEDITERRANEAN AND THE MEDITRRANEAN WORLD IN THE AGE OF PHILIP II LONDON 1981.
- COOK, M. A: AHISTORY OF THE OTTAMAN EMPIRE 1407 1720, CAMBREDGE, 1980.
- HARDEN, D,: THE PHENICIANS, LONDON, 1963.
- LOCKYER, R: HABSBURG & BOURBON EUROPE LONDON, 1974.

WARMINGTOM, B, H, : CARTHAGE, LONDON, 1960

# عرض الكتب

#### Amon Cohen:

## JEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM IN THE SIXTEEN<sup>TH</sup> CENTURY.

Harvard Universiy Press, and London 1984.

« حياة اليهود تحت حكم الإسلام - أورشليم في القرن السادس عشر »

تأليف آمون كوهين الناشر جامعة هارفارد – لندن ١٩٨٤ .

#### عرض وتحليل: أ. د. سيد أحمد على الناصرى

كتاب يقع في د٢٢ صفحة وينقسم إلى مقدمة ( سبع صفحات ) وثمانية فصول وأخيراً الخاتمة وهوامش ومصادرالكتاب ، والفهرس .

وفى المقدمة يتعرض الباحث إلى مكانة القدس عند اليهود والمسيحين والمسلمين خاصة منذ عهد الرسول الذى أسرى الله به إليها ليلاً ، ومنذ أن بنى المسجد العمرى في عصر عمر بن الخطاب ، والمسجد الاقصى في عصر عبد الملك بن مروان ويعتذر أنه لن يدرس كل طوائف وسكان هذه المدينة المقدسة وإنما كيهودى معنى بتاريخ اليهود سوف يركز على الطائفة اليهودية في القدس حتى العصر العثماني وبالذات في القرن السادس عشر ، وذلك لأن الوثائق التي توفرت لديه كانت من هذه الفترة .

ويقول أن أغلب سكان القلس في القرن السادس عشر كانوا عربًا مسلمين ، يليهم المسيحيون ، ثم اليهود . ويقول أنه أكبر تغير حدث في الشرق الأوسط في ذلك القرن هو استيلاء الدولة العثمانية على فلسطين والشام وبعض أطراف شبة الجزيرة العربية ، وظلت هذه المناطق أربعة قرون في حظيرة العثمانيين دون أي تغير أو تطوير حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٨ . ويعتبر الأستاذ

كوهين عصرى سليم الأول ( ١٥١٢ - ١٥٢٠) ، وعصر سليمان القانون Sulleiman, The Magnificent ( ١٥٦٦ - ١٥٢٠) ولا مراح و العصر الذهبي للقدس وللإمبراطورية العثمانية . وخلال ذلك العصر كانت القدس يحكمها سنجق وللإمبراطورية العثمانية . وخلال ذلك العصر كانت القدس يحكمها سنجق كغيرها من مدن الشام : مثل صفد ، نابلس ، غزة ، وكلها تخضع لحاكم دمشق أو باشا دمشق العثماني . وخلال حكم العثمانين قام السلاطين بتطوير وتعمير القدس بعد الأهمال الذي لاقته في عصر سلاطين المماليك ، فبنوا حولها الأسوار ذات البوابات ( التي تفتح صباحاً وتغلق مساءً ) ، وأعيد ترميسم الأسواق والحوانيت القديمة ، وأصلحت شبكة المياه ، وأوقفت الأراضي والعقارات للإنفاق على المساحد والمعاهد الإسلامية ، غير أن هذا الأزدهار لم يدم ، فعندما بدأت على المساحد والمعاهد الإسلامية ، غير أن هذا الأزدهار لم يدم ، فعندما بدأت الإمبراطورية العثمانية في التدهور ، تدهورت معها القدس ، وأصبح الهم الأول للحكام الأتراك هو ملئ حيوبهم بالمال دون الاهتمام . مصالح ومرافق المدينة ، بل ان الحامية العثمانية التي كانت تعسكر في قلعة أورشايم بدأت تستغل الناس والتجار مستخدمين سلطاتهم العسكرية مما أدى إلى نزوح السكان ، وتضاءل الخي اليهودي ,ولهذا فضل المؤلف أن يتوقف عند نهاية القرن السادس عشر .

بعد ذلك يعدد المؤلف المصادر التي اعتمد عليها وأهمها فتاوى اليهود Responsa ، وكتب الرحالة الذين كان أغلبهم من المسلمين وقليل منهم مسيحين ويهود ، ثم أرشيفات القنصليات الأوربية في القدس ، وكذلك مجموعة الرسائل التي كتبها التجار الأوربيون الذين كانت لهم مصالح مع بلدان شرق البحر المتوسط ، ثم ينقد هذه المصادر بادئا بنقد كتابات المؤرخين والرحالة المسلمين بأنها خرافية وتصورية في أغلب الأحيان ، أما كتابات اليهود والمسيحيين فهي

 <sup>(\*)</sup> يعرف السلطان سليمان عند الأتراك باسم القانوني وعند الأوربيين باسم صاحب الأبهة
 والعظمة .

متحيزه ومتعصبة وغير محايدة تلوى فيها الحقائق لكى تتماشى مع الأفكار الدينية المسبقة لمؤلفيها . كما أن هولاء الرحالة من غير العرب كتبوا بلغات متعددة وأصحابها ينحون إلى جنسيات متعددة ولهم مصالح متعارضة ، بل أن أغلبهم ينقل عن رحلة سابقين نقل السطرة دون أن يكلف نفسه عناء الفحص والتدقيق والمراجعة ، أو دون أن يكلفوا أنفسهم أن يضيفوا شيئا من بنات أفكارهم . كما أن أرشيفات القنصليات الأوربية كانت تعنى بأمورها الخاصة ، وبمصالح بلادها في المقام الأول .

وخلال الخمسينيات من هذا القرن (القرن العشرين) فتحت الأرشيفات التركية أمام الباحثين لدراسة النظم الإدارية ، والأوضاع الاجتماعية في كافة الولايات العثمانية ، غير أن ما ورد فيها عن اليهود نذر يسير ، ويقول المؤلف أنه كمتخصص في فلسطين العثمانية أدرك نقاط الضعف في هذه المصادر السابقة ، غير أنه استفاد من وثائق الجنيزة الثرية ، ومن دراسة المؤرخ اليهودي حوايتين Goitein حول تجارة عالم البحر المتوسط في العصور المبكرة في ضوء وثائق الجنيزة ، لكنه لم يستفد كثيراً منها لأنها ، اهتمت بالفترة السابقة على القرن السادس عشر .

وأخيراً يقول المؤلف أنه قد عثر على كنز من الوثائق يتمثل في وثائق وسجلات المحاكم الشرعية في القدس ، التي كانت تسجل الأحكام والقضايا الخاصة والمعاملات بين المسلمين واليهود ، كذلك كان قاضي الإسلام يدون التعليمات والأوامر التي تصدر إليه مباشرة من الديوان السلطاني في اسطنبول . ويلفت المؤلف نظرنا إلى أن المحاكم الشرعية الإسلامية . لم تكن تختص بتصريف شئون المسلمين فحسب ، بل كانت تتناول كافة قضايا الطوائف غير الإسلامية،

صحيح كان لليه ود والمسيحيين محاكمهم الملية الخاصة ، ولكنهم كانوا مزمن بإطاعة الأحكام حزءاً لا يتجزاء من المجتمع الإسلامي العام ، وبالتالي كانوا ملزمين بإطاعة الأحكام والقوانين والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم الشرعية الإسلامية .. بسل كان من حق اليهود والمسيحيين أن يلحأوا إلى المحاكم الإسلامية للفصل بين قضاياهم الخاصة مفضلين إياها على محاكمهم الملية وذلك للثقة في عدالة ونزاهة القضاء الإسلامي.

وأغلب سجلات المحاكم مدونة باللغة العربية ، وقليل منها بالتركية ، وهذه الأحكام مرأة تعكس خصائص الحياة اليومية لكافة السكان ومن بينهم الطائفة اليهودية بصورة لا يمكن أن تتوفر في أى مصدر من المصادر الأخرى . ويقول المؤلف أنه سبق له أن نشر في عام ١٩٧٦ كتاب في القدس عنوانه : الوثائق العشمانية للطائفة اليهودية في أورشليم في القرن السادس عشر :

« Ottoman Documents on the Jewish Community of Jerusalem in The Sixteenth Cetury. »

ولكنه في هذا الكتاب لم يرجع إلا لخمس وعشرين فرمانا فقط باللغة التركية انتقاها من بين هذه الأرشيفات. ولكنه منذ عام ١٩٦٧ بدأ في الإنعكاف على دراسة ٨٤ بحلداً وثائقيًا في المحاكم الشرعية في القلس تغطى القرن السادس عشر كله ، وأنه حتى الآن لم يتطرق بعد إلى باقى المحلدات التي تغطى القرون التالية للقرن السادس عشر ، بل تغطى أيضًا الفترة ما بعد العصر العثماني , ويقول أنه بدأ بالفعل في جمع مادة هذا الكتاب منذ عام ١٩٦٨ و ولجأ من أحل ذلك إلى رؤساء المجلس الإسلامي بالقدس للسماح له بالإطلاع على أرشيفات المحاكم ، ورحبوا به، وسهلوا له كل الوثائق ، وساعدوه في شرح الغامض منها ، ولهذا نوه

بشكر عاطفى لافت للنظر للقيادات الدينية الإسلامية لكرم ضيافتها ، وكذلك لقاضى القدس والمفتى الخاص بها ، الذين عاملوه أحسن معاملة رغم علمهم بأنه إسرائيلى ويهودى ، فقد تخطوا مشاعر المرارة والألم إزاء تصرف الحكم الفاحش الإسرائيلى لهم ، وسمحوا له بالاقتراب والاطلاع والتنقيب في أغوار الماضى وكنوزه .

فى الفصل الأول عالج المؤلف علاقة اليهود بسلطة الحكم العثماني من ناحية الإدارة كأهل ذمة يتحقق لهم كافة الحرية مقابل دفع الجزية وكفاءة الشريعة الإسلامية فى تحقيق الحماية والعدل والمساواة لكافة الطوائف غير الإسلامية .

وفى الفصل الثانى بحث مجتمع الطائفة اليهودية وأعدادها وتوزيعهم سكانيا فى القلس وضواحيها ، ولجأ إلى سجلات الجزية لتحديد عدد اليهود ، وأثبت من واقع الكشوف تدنى الجزية ، وشرح ذلك بأن أغلب اليهود كانوا فقراء، ولكن أثبت فى مكان آخر من الكتاب أن اليهود كانوا يلجأون إلى كل وسيلة من أجل التهرب من دفع الجزية .

وفى الفصل الثالث عالج المؤلف سلك الوظائف القيادية اليهودية وعلى رأسها شيخ اليهود ، ومسؤلياته وطريقة انتخابه ، وأنه كان همزة الوصل بين اليهود وبين السلطة الحاكمة سواء فى اسطنبول أو باشا دمشق ، وأنه كان يدير «بيت مال اليهود» ويساعده نائب عادة كان يصبح شيخ اليهود مستقبلاً . ويلى شيخ اليهود فى المناصب « الدايان » أو قاضى الشرع اليهودى ، ثم يتحدث عن الحاكم الملية الخاصة باليهود . ويلفت النظر إلى أن الديان وهو من طائفة اليهود الربانيين كان هو المفضل والمميز عن باقى القضاة اليهود ، وكذلك كان الدايان الاسكنازى ، ويلى الصفاردى (أى الممثل ليهود المشرق) أكثر أهمية من الدايان الأشكنازى ، ويلى

الدايان كان هناك المرتل للترانيم أو المنشد Cantor ، ثم الدباح الشرعى أو الجزار، بعد ذلك يتطرق إلى السلطة المدنية لليهود ، ويعالج بعض القضايا التي كانت تنشأ بين اليهود واليهود، وبين اليهود والمسلمين، ورأى أهل الحل والعقد الإسلاميفيها.

وفى الفصل الرابع يتطرق إلى معاملات اليهود فميا بينهم من وصايا وصكوك ديون ، والالتزامات المالية عند اليهود ، وبيت المال اليهودى ، ولاحظ أن حالة اليهود الاقتصادية تدهورت منذ نهاية القرن السادس عشر وبدلاً من أن كان المسلمون يستدينون من اليهود ، أصبح اليهود يستدينون من المسلمين ، وعندما تتراكم هذه الديون يطلبون معونة بنى جلدتهم من اليهود المقتدرين ، وفى البداية لم يكن هناك أى تميز بين اليهودى الصفاردعى واليهودى الأشكنازى . فى الاستدانة ، لكن بعد ذلك أصبح هناك تميز حتى أن اليهودى الأشكنازى كان يضطر لمغادرة القلس أو إخفاء هويته الأشكنازية .

وفى الفصل الخامس عالج المؤلف أحوال اليهود الدينية ، بادئًا بظاهرة تحول اليهود إلى الإسلام والإجراءات الخاصة بها ، ثم يتحول إلى دراسة وضع المعابد اليهودية وكيف أن الشعائر الدينية فيها كانت تقام في حو كامل من الحرية وفي حماية القانون الإسلامي ، ثم تطرق إلى مقابر اليهود وشعائر الدفن عندهم ، ثم تعرض لظاهرة الحج إلى الأماكن المقدسة اليهودية في القدس خاصة ضريح النبي شموئيل ، والعلاقة الدينية التي تربط مدينة القدس بالخليل ، وكيف أن الحجاج اليهود كانوا تحت إشراف قاضي المسلمين ، وكيف أن السلطات كانت توفر حاجاتهم ، ومدى استفادة التجار المسلمين من التجارة أثناء موسم الحج اليهودي.

وفى الفصل السادس يعالج الوضع التشريعي والقانوني لليهود في القدس، وتفضيل اليهود اللجوء إلى المحاكم الشرعية الإسلامية للفصل في خلاف تهم

مفضلين إياها على محاكم « الدايان » اليهودية ، وكيف كان من حق اليهودي أن يشكو المسلم أمام قاضي المحكمة الشرعية ، ويعدد الأحكام التي صدرت لصالح اليهود ضد المسلمين في هذه المحاكم . ثم يتعرض لوضع المرأة في مجتمع القدس اليهودي ، ويرى أنه كانت لاتختلف أبداً عن وضع المـرأة المسلمة في نسبتها إلى أبيها « فلانة بنت فلان» أو في حق التملك وإدارة الأموال ، ونخرج من هذا الفصل بأن اليهود كانوا ترسًا في عجلة الاقتصاد العام للقلس ، في ظل عدالة الشريعة الإسلامية التي كانت تقبل شهادة اليهودي ضد المسلم ، وتسمح لهم برفع القضايا أمامها ضد المسلمين « ويقول من الناحية التطبيقية ، لم يكن هناك فوق بين المسلم ، واليهودي ، والمسيحي ، لكن من الناحية النظرية كان اليهود والمسيحيون «أهل ذمة » نظريا أقل مرتبة من المسلم الموحد ، حتى أن المسلم كان يقسم لو أنه كلب أو حنث اليمين يصبح يهودياً » ثم يتحدث عن التفرقة بين اليهودي والمسلم عند الذهاب إلى حمامات المدينة فقـد كـان صـاحب الحمام ملتزم بمنح اليهودي « فوطة » غير التي يستخدمها المسلم ، لكنه يستدرك أن كان هناك في نفس الوقت تمييز بين سكان المدن وبين الفلاحين المسلمين الذيبن اعتبروا أدنى منزلة بل أقل درجة من اليهود . وينتهمي إلى أن هذا التقسيم كان احتماعيًا طبقيًا وليس دينيًا .

أما الفصل السابع فهو أطول فصول الكتاب حجماً ، إذ يقع في نحو ثمانين صفحة ( من ص ١٤٠ - إلى ص ٢١٩ ) وقد خصصه لرصد النشاط السكاني والمهنى لليهود ، ولاحظ الباحث أن أغلب اليهود كانوا يقومون بالأعمال الحرة والمهن الحرفية ، وقليل منهم كانوا يقبلون تولى الوظائف الإدارية الحكومية التي كان أغلبها حكرًا على الأتراك ، ورجال الدين ، وفقهاء المسلمين . وعلى رأس

المهن الحرة والحرفية التي أقبل عليها اليهود: مهنة الجزارة فطريقتهم في: الذبح تناسب الشريعة الإسلامية تمامًا ، كما كان اليهبود يبيعون اللحم في محلاتهم المخصصة للحزارة ، وإلى حانب الجزارة عمل اليهود في دبغ الجلود ، وصنع الأحذية وإصلاحها ، وفي صناعة « البرادع » وسروج الخيول ، كمــا احتكـرت طائفة اليهود القرائين اليهود صناعة الحلى ، والاتجار في المعادن الثمينة ، فكان في القدس سوق يعرف باسم « سوق الصاغة » والذي كانت من أهم معالم القـلس عام ١٥٨٠ ، ومن أسماء مشاهير الصاغة اليهود نسمع عن فلان المغربي ، وفلان الشامي ، وفلان الرومي ، وفلان المصرى ، مما ساعدنا على معرفة الأمــاكن التــى جاء منها اليهود إلى القدس . ويلي سوق الصاغة ، سرق العطارين الجديد والقديم ( الكارم ) ، وكان أغلبه من اليهرد الذين توارثوا هذه المهنة أباً عن حد ، وأغلبهم من طائفة اليهــود الربانيين بالمستثناء تاجر كارم واحــد من طائفة القرائــين وهــو « موردخاي القراء » . ولما كان بعض تجار العطارة اليهود يعملون في مهن حرفية الجزار ، والعطار فلان الطبيب ؛ وإلى جانب العطارة ، برع اليهود في التداوي بالأعشاب الطبية ، وعلاج بعض الأمراض عن طريق وصفـات وتذاكـر محـدودة ، وإلى جانب العطارة تاجر اليهود في النيلة ( للصباغة ) وصناعة وتجارة الصابون ، والفلفل، والثوم، والقرنفل، والسكر، وتجارة البن الذي كانوا يجلبونه من اليمن والحبشة عن طريق مصر ، كما عملوا في صناعة النسيج ، وصناعة النبيذ ، وزراعة الكروم والزيتون وعصره وصناعة الجبن ، إلى حسانب مهن أخسري كالطحانين والخبازين ، والسمسرة في الأراضي .

وفي الفصل الثامن يلخص المؤلف ما توصل إليه وهو أن اليهود كانوا من الناحية النظرية أهل ذمة وتحت الحماية ، أي أنهم اجتماعيـًا أدنى درجة من

المسلمين، إلا أنهم من الناحية العملية والتطبيقية مارسوا حياتهم بحريـة وعلى قـدم المساواة مع سائر سكان القدس. ويعترض الباحث على وصف السنيور فرانشيسكو سوريانو رئيس طائفة الفرانسيسكان الـذي يتشفى في حال اليهود المتدنى بأنه عقاب من الله على ما اقترفوه في حق السيد المسيح ، ويردكوهين بقوله أن سوريانو كتب في عصر المماليك وليس في العصر العثماني ، وأن حال اليهود لم يكن أقل من حال باقي السكان الذي تدهور في هذه المرحلة من حكم الماليك تمامًا مثلما حاق بسكان القدس في عصر حكم سنان باشا العثماني ١٥٤٥ - ١٥٤٦ وذلك من واقسع المنظالم والشكاوي التي رفعت إلى الباب العالى ، كما يظهر أسماء أعيان اليهود في عريضة مرفوعة إلى الباب العالى من قبل كافة سكان القلس يرجون السلطان العثماني أن يمد فترة حكم سليمان بك حاكم القدس وفلسطين لعدله ونزاهته وإستتباب الأمن على يديه ، وحرصه على رفاهية سكان القدس. ويذكر المولف أنه كثيراً مالجاً اليهود إلى رفع الشكوى مباشرة إلى الباب العالي إذا حاق بهم ظلم ، أو إلى قاضي المحكمة الشرعية ، لأن سلطة القضاء كانت منفصلة عن السلطة الإدارية والعسكرية حيث كان القضاة يعينون مباشرة من قبل الباب العالى، وكثيراً ما أصدروا أحكامًا ضد الإدارة الحكومية لصالح اليهود . وكان اليهود يعيشون في هناء تحت مظلة الشريعة الإسلامية التي كانت تحميهم باعتبارهم أهل ذمة ، ويرى المؤلف أن من واقع الوثائق كان اليهـود يفضلون رفع قضاياهم عن طريق المحكمة الشرعية الإسلامية . مفضلين إياها على محكمة « الدايان » اليهودية . ويرى أن اليهود بالرغم من أنهم كانوا معزولين اجتماعيًا في السجلات ، إلا أنهم كانوا غارقين في تيار الحياة الاقتصادية في القدس وفلسطين . فمثلاً الحرفيون اليهود كانوا أعضاء عاملين في النقابات الحرفية تمامًا مثل زملائهم المسلمين والمسيحيين، بل يثبت أن بعيض أعيان اليهود شغلوا مناصب رفيعة المستوى ، ولهذا يرد بحزم على مقولة أستاذه برنارد لويس بأن اليهود «كانوا يعانون من القيود المالية والعزل الاحتماعي في المجتمع الإسلامي » ويؤكد من واقع السحلات أن اليهود كانوا منسجمين مع المسلمين العرب، فهم يتكلمون لغة واحدة هي العربية ، ويسكنون بجوار بعضهم البعض ، بل أحيانا في بيت واحد ، ويتزاورون مع بعضهم البعض ، كذلك كانوا يلبسون نفس الثياب مثل المسلمين ، ويتسمون بأسماء مشتركة مع المسلمين مشل : عبد الكريم ، عبد الله ، زكريا ، ويجيي ، ويوسف ، وسليمان .... إلى .

ويختم المؤلف كتابه بقوله: «كانت حياة اليهود مستقلة ومستقرة في القدس العثمانية تحت مظلة الشريعة الإسلامية بل منذ ظهور الإسلام ... وإذا كان اليهود منغلقبن على أنفسهم ، إلا أنهم كانوا منفتحين على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القدس العثمانية ، ولعبوا دوراً حيوياً ، صحيح أنهم كانوا أهل ذمة ونظريا أقل درجة من المسلمين ، إلا أنهم حولوا هذه الصفة لتفادى أى توتر في علاقاتهم مع المسلمين ، وحققوا عن طريقها الاستقرار والوئام كما ضمن لهم أن يعيشوا ويطوروا أنفسهم ويحققوا الرخاء والازدهار داخل المجتمع الإسلامي وتحت مظلة الإسلام وعدالة الشريعة الإسلامية ».

شهادة مؤرخ يهودى معتدل نحن في أشد الحاجة إليها في وقت يتحكم فيه المتطرفون اليهود الأشكناز في مصير القدس، ويسومون العرب المسلمين والمسيحين سوء العذاب، ويشهد بعروبة القدس في العصر الحديث، وعدالة الشريعة الإسلامية التي لم تفرق بين سكان المدينة المقدسة أو تحابي أحدا على أحد.

كتاب مبسط وشيق نوصي بقراءته وترجمته إلى العربية .

أ. د. سيد أحمد علم النادر هـ

All Correspondence to be directed to:

Editor - in Chief: Prof. Hamid Zayyan

Cairo University, Faculty of Arts,

Orman, Giza, A. R. E

رقم الإيداع: ٨٨/٧١٣٧

### CAIRO UNIVERSITY FACULTY OF ARTS

### THE EGYPTIAN HISTORIAN

# STUDIES & RESEARCHES IN HISTORY & CIVILIZATION

# A BIANNUAL PUBLICATION OF THE DEPARTMENT OF HISTORY

Editor - in - Chief Prof. Hamid Zayyan

Administrative Manager
Prof. Mahmoud Arafa Mahmoud

#### **Advisory Board**

Prof. Hassanein Rabie Prof. Abdullatif A. Ali

Prof. Raouf Abbas Prof. Saied Ashour

Prof. S.A. EL Nassery Prof. Hassan Mahmoud

Prof. Attia EL - Kousy Prof. Gamal EL - Messady

Prof. Lila Esmaeel Prof. Essam El-Fiky

Volume 20 ( July 1998 )

### CAIRO UNIVERSITY FACULTY OF ARTS



### THE EGYPTIAN HISTORIAN

STUDIES & RESEARCHES IN HISTORY & CIVILIZATION

A BIANNUAL PUBLICATION OF THE DEPARTMENT OF HISTORY

Editor - in - Chief Prof. Hamid Zayyan

Administrative Manager
Prof. Mahmoud Arafa Mahmoud

#### **Advisory Board**

Prof. Hassanein Rabie Prof. Abdullatif A. Ali

Prof. Raouf Abbas Prof. Saied Ashour

Prof. S.A. EL Nassery Prof. Hassan Mahmoud

Prof. Attia EL - Kousy Prof. Gamal EL - Messady

Prof. Lila Esmaeel Prof. Essam El-Fiky

Volume 20 ( July 1998 )



أولاً : البحوث والدراسات : • بيت المقدس عند ياقوت الحموى في كتابه معجم البلدان .

د. إبراهيم بن محمد الحمد المزيني

دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين.
 د. حوريه عبده سلام

الموضوعية والأمانة في وصف الرحالة الأحانب للاسكندرية في

الموصوعية والامانة في وصف الرحالة الاحاب للاستخدارية في العصور الوسطى. د. سهير محمد إبراهيم نعينع

النظام النقدى في الدولة الإسلامية وأثره في تطور السوق.
 د. على منصور نصو

الأحوال العسكرية في العراق والشام إبان الحرب العالمية
 الأولى في ضوء وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي.

د. محمد حسن العيدروس
 المصادر المصرية لتاريخ الكويت في القرن العشرين.

د. محمد عفيفي
 قطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحريةللبحر المتوسط.

د. نبيل عبد الحي رضوان النياً : عرض كتاب : عرض كتاب :

JEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM IN THE SIXTEEN<sup>TH</sup> CENTURY,

عوض وتحليل : أ. د. سيد أحمد على الناصري



C. (1 29)

يصدرها قسم التاريخ كلية الأداب – جاهعة القاهرة العدد العشرون يوليو 144۸

#### محتوى العحدد

| ٧   | • افتتاحية العدد                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | أولاً : البحوث والدراسات :                                              |
| 11  | <ul> <li>بیت المقدس عند یاقوت الحموی فی کتابه معجم البلدان .</li> </ul> |
|     | د. إبراهيم بن محمد الحمد المزيني                                        |
|     | • دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين       |
| وع  | « دراسة تاريخية في ضوء السير العمانية » .                               |
|     | د. حوریه عبده سلام                                                      |
|     | • الموضوعية والأمانة في وصف الرحالة الأجانب للإسكندرية                  |
| ۷٥  | في العصور الوسطى.                                                       |
|     | د. سهير محمد إبراهيم نعينع                                              |
| 117 | • النظام النقدى في الدولة الإسلامية وأثره في تطور السوق                 |
|     | د. على منصور نصر                                                        |
|     | • الأحوال العسكرية في العراق والشام إبان الحرب العالمية الأولى          |
| ۱۷۳ | في ضوء وثائق لجنة الدفاع الأمبريالي .                                   |
|     | د. محمد حسن العيدروس                                                    |
| ۲.۳ | • المصادر المصرية لتاريخ الكويت في القرن العشرين .                      |
|     | د. محمد عفیفی                                                           |
| 177 | • تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر المتوسط       |
|     | د. نبيل عبد الحي رضوان                                                  |
|     | ثانيا: عرض الكتب:                                                       |
|     | Amon Cohen:                                                             |
|     | JEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM                                     |

JEWISH LIFE UNDER ISLAM - JERUSALEM IN THE SIXTEEN<sup>TH</sup> CENTUR,

«حياة اليهود تحت حكم الإسلام - أورشليم في القرن السادس عشر» ٢٦٩
 عرض وتحليل: أ. د. سيد أحمد على الناصري